

# **GIFTS 2005**

Konrad Adenauer Foundation Jordan

حصورات يحر الأبيض المتوس

المتوسط اليوناني

رانيا بوليكاندريوتي

تاكيس تيودوروبولوس

### تصورات البحر الأبيض المتوسط

برنامج أبحاث بإشراف البيت المتوسطي لعلوم الإنسان

منسق البرنامج : فرانسوا سيينو سكرتيرة التحرير : جيزيل سايماندي منسقة النسخة العربية : ماري تريز زهر

رعى البرنامج كل من: الاتحاد الأوروبي وزارة الضارجية الفرنسية المؤسسة الأوروبية للثقافة مؤسسة رينيه سايدو للعالم المتوسطي منطقة بروفانس آلب كوت دازور مقاطعة بوش دي رون

شكر خاص لمؤسسة الملك عبد العزيز في الدار البيضاء وللجامعة اللبنانية في بيروت لاستقبالهما

الغلاف : خارطة محمد الإدريسي وهو جغرافي عربي توفي سنة ١١٦٦ .

> تم نشر هذه المجموعة أولا باللغة الفرنسية في دار ميزونوف إي لاروز Maisonneuve & Larose أما الترجمة إلى العربية فهي بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور وتحت إشرافها



## تــصــؤرات البحر الأبـيـض المتـوسط

بإشراف تييري فابر، روبير إلبير، غريغور مايرينغ

المتوسط اليوناني

رانيا بوليكاندريوتي تاكيس تيودوروبولوس

### THALASSA

رانيا بوليكاندريوتي / تاكيس تيودورويولوس المتوسط اليوناني - بيروت: منشورات تالاسا ٢٠٠٣

© THALASSA EDITIONS 2003 www.thalassa-editions.com

Printed in Lebanon

Dynamic Graphic
ISBN: 9953-422-42-7

# رانيا بوليكاندريوتي

متوسط بحر ایجه ترجمه عن الفرنسیة بسام حجّار

إنّ البحث عن تصورات المتوسّط في الخطاب المدوَّن، سواء كان أدبياً أو غير أدبي -- الخطاب الجغرافي أو السياسي أو سواهما -- في كلّ بلد بعينه، يقوم على فرضية أولى : وهي أن المجال الجغرافي الذي يحدده البحر الداخلي يشكُل أيضاً بناءً دهنياً ذا دلالات ثقافية وتاريخية. فيكون المطلوب إذاً تبيان المكوّنات الخاصّة لهذا البناء الذهني، في النتاج المكتوب لكلّ بلا، من زاويتي نظر تعاقبية وتزامنية، التي من شأنها أن تظهر، في خطوة لاحقة، أي في السياق التركيبي، نقاط تقاطعها أو تباينها.

بيد أنَّه إذا كان من البديهي أن يتُّسمَ بلدُّ ما بالمتوسطية حِرَّاء موقعه الجغرافي، فليس من اليسير الإحاطة بهويته الثقافية التي يحدُّدها هذا الموقع ذاته، وتعريفها. فالحقيقة أن المطلوب هو تبيان وإظهار هذه الأواليات الخاصة والتي، من خلالها، يكتسب المصطلح الجغرافي للمتوسّط طابعاً ثقافياً مختلفاً في كلّ بلد، والنحو الذي اندرج فيه هذا الموقع الجغرافي في التاريخ والدين والفنّ حتّى غدا رمزاً. إنّ الهوية أو الوعى المتوسطى، إذا وُحِدَ فعلاً، كما يتبدّى في كلُّ بلدِ على نحو خاص، وفي هذه الحالة، كما يتبدّى في اليونان، يجب أن يُنظر إليه أيضاً من زاوية خصوصياته التاريخية. مما لا شك فيه أن تطور تاريخ اليونان ليس منفصلاً البتَّة عن موقع البلد الجغرافي الذي يقرَّبه من إيطاليا المنتمية إلى الغرب الأوروبي بقدر ما يقرّبه من المتوسّط الشرقي، أي تركيا وخاصة القسطنطينية، وسواحل آسيا الصغرى وقيرص ومصر، وخاصّة القاهرة والإسكندرية. ويقيم الشتات اليوناني في المتوسّط الشرقى كما التطلعات الأوروبية لليونانيين الذين يلتفتون نحو الغرب، شبكات ثقافية لها أهميتها القصوى.

إنَّ مصطلح المتوسَّط نفسه يطرح، في حدَّ ذاته، مشكلةَ معنى باعتبار أنه قد يعني، في وقتِ معاً، البحر الأبيض المتوسَّط والبلدان المتوسطية. ولن يتسع معنى المترسَّط الفعلي ليشمل المناطق الداخلية من البلدان المحانية له، إلا مع أعمال فرنان 
بروديل. ففي هذا التصور يغدو المتوسّط دالاً على فكرة كلّ. كلّ 
بروديل. ففي هذا التصور يغدو المتوسّط دالاً على فكرة كلّ. كلّ 
الكبرى التأكيد، باعتبار أنه يجمع بين الحضارات المتوسطية 
الكبرى التثلاث (اللاتينية، والإسلام، والعالم اليوناني )، في 
علاقاتها المركبة. لقد قامت الحضارات الثلاث على اختلافات أولاً 
دينية، وتالياً، ثقافية. ولذلك فإنّ المصطلح يتخطى، منذ البداية، 
الحدود الثقافية، ويرقى إلى مستوى التأليف بين الخصوصيات أو 
سمات التقاطع.

إلى جانب النصوص الجغرافية والتاريخية، توفر النصوص الأدبية شهادة على التعبير عن متخيل جمعي، شهادة وعي وطني قد تكون معبرة عن وعي وعن حساسية متوسطيين. فهل المتوسط حاضر في الخطاب الأدبي، في الرمزية الشعرية لليونان؟ إنّ السؤال يكمن في التثبت مما إذا كان المتوسط قد لعب دوراً ما حقاً في هذا السياق الطويل لصوغ هوية كما يتبدّى في نصوص كلّ حقبة على حدة.

للوهلة الأولى قد يأتي الجواب سلبياً. ومع ذلك فإنّ المتوسّط موجود، وربّما كان وجوده هذا من البداهة بحيث لا تبرز أي حاجةٍ إلى الحديث عنه.

تنبغي الإشارة إلى أن العبارة اليونانية ( ميديتيرانيوس ) التي تشير اليوم إلى البحر المتوسّط، لم تكن في الأصل اسم علّم، بل كانت تدلّ، كاسم لغير علم، على الأقل حتّى مطلع القرن التاسع عش، على الطابع القاري البلد ما (أ), فعلى الضدّ من ذلك، كان البحر المتوسّط يحمل أحد الاسمين القديمين، فإمّا أن يطلق عليه اسم « بحر»، الذي كان يشير أيضاً إلى البحر الأسود، وإمّا «البحر الداخلي» أو «بحرتا» (أ). تظهر مادة «ميديترانوس، ميديتيرانيو»، للمرّة الأولى في قاموس يوناني يصدر في البندقية عام ١٦٥٩ (أ) والواضح أنها تدلّ على إسم لغير علم لا على اسم علم. ويعمد كريسانتوس نوتاراس، في مؤلف ذائم أنذاك

صدر للمرة الأولى عام ٢٧١٦ (أ، إلى تعريف المفردة بوصفها دالةً
على مجال بحري يقع بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وذلك، على
الأرجح، من خلال ترجمته مؤلفات جغرافية أجنبية. ولم تدخل
المفردة إلى ثبت المصطلحات الجغرافية اليونانية إلا في العام
١٧٧٨، في مؤلف الجغرافي ميليتيوس (أ). مستنداً إلى سترابون
والتراث القديم، يعرف ميليتيوس البحر الأبيض المتوسط بوصفه
بحراً داخلياً بالتعارض مع الأوقيانس الذي يشكّل خليجه الثاني

يرئشر غياب مفردة محدّدة للتدليل على المجال المتوسطي بمجمله على غياب معنى محدّد تماماً بوصفه متوسطياً، على الأقلّ حتّى مطلع القرن الثامن عشر ويغدو هذا الغياب أوضح دلالة إذا اعتبرنا أن مسألة الهوية الوطنية قد طرحت، وبسبب خصوصيات التاريخ الهليني الجديد، على نحو حاسم طيلة الأزمنة الحديثة. والحال أن البحث عن هذه الهوية قد أتجه في الأغلب، نحو البلقان الأرثوذكسية أو نحو أوروبا المستنيرة التي عاودت اكتشاف العصور القديمة، أكثر مما اتجهت نحو المتوسّط المشرع على بلدان

على الأخص، إثر سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين، فقد اليونانيون المضطهدون كلَّ سلطان. مع ذلك، فإنَّ العثمانيين، ولأسباب متعددة، احترموا الحرية الدينية للشعوب التي أخضعوها. ويقيت بطريركية القسطنطينية، خلال القرون الثلاثة الأولى، في الأقلّ، التي أعقبت السيطرة على المدينة، مركز الحياة الدينية والروحية بامتياز لكافة الشعوب الأرثوذكسية الخاضعة، موفرة لها بذلك العناصر المكونة لذاكرة جمعية. فقد كان يوناني القرن السابع عشر أو الثامن عشر، القابع تحت الاحتلال العثماني، يرى أن الشعوب الأرثوذكسية البلقانية كافة تنتمي إلى الجماعة نفسها الشعوب الأرثوذكسية البلقانية على الأقلّ إن لم تضمن له هويته الدينية على الأقلّ إن لم تضمن له هويته الوطنية (°)، وهو أمر عبرت عنه أيضاً نصوص ذلك العصر.

ففي مناخ روحية مثل هذه نقرأ، مثلاً، «حديقة النُّعَم» للراهب قسطنطين دابونتيس، المدون عام ١٧٦٨ ، والذي نشر للمرة الأولى عام ١٨٨١ بعناية إميل لوغران (١/ إنّه نصُّ سردي هاذ له طابع السيرة الذاتية المنظومة شعراً، وفيه يصف دابونتيس رجلاته وجولاته في بلدان البلقان ويحر إيجه بين ١٧٥٦ و١٧٦٥. فلدى دابونتيس الذي اعتبر تارةً شاعر القرن الثامن عشر بامتياز (^)، وتارةً كموُلُف مسلِّ خفيف (١)، يبدو أنَّ المجال الجزيري لبحر مشرق بالأنوار هو بحر إيجه هو الذي ينبثق منه العالم الأرثوذكسي البلقاني. ذلك أن قسطنطين دابونتيس المتحدّر من جزيرة سكوييلوس، يلخم الشعور بالوطن بمسقط رأسه، فيما يعبّر عن صلات قرابة ثقافية بديهية بالمجال الأوروبي الجنوبي الشرقي بأسره، ويصرف النظر عن الفروق السياسية أو الوطنية (١٠). ومع ذلك فإن المتوسّط بوصفه مجالاً جغرافياً محدداً يبقى غائباً عن مؤلفه ؛ فهو موجود كمشهد طبيعي، عبر شجرة الزيتون أو الكرمة، وبوصفه جمالية حسية أو استمتاعاً بالحياة الطبيعية، حيثما يأتى دابونتيس على ذكر جزر بحر إيجه، كساموس أو سكوبيلوس. إنَّه، في مؤلفه، يعبُّر بوضوح عن فهم جديد للحياة الفردية وإدراك المجال، للذة الحواس، من دون أن يبتعد، مع ذلك، عن المسلمات الكنسية الأرثوذكسية. إنه يجيز لنفسه أن يتأمل بخيلاء وأن يعلى من شأن المنظر الطبيعي لجذوره، ذلك المشهد المتوسطي، الفردوس الأرضى (١١١)، وحده الذي يمكن أن يقارَن بمولدوفيا وفالاشيا (١١٠).

فتلك، بأية حال، هي لحظة انبعاث روحي تدرجي، ترافقت مع ازدياد عدد المدارس وإرادة عبرت من خلالها فئة مستنيرة من الإعليروس عن رغبتها في نشر التعليم ليشمل الشرائح الاجتماعية كافة. وكان الوعي الديني للشعب اليوناني بوصفه أرثونكسيا يتراجع تدريجاً لصالح الوعي الوطني، وروحية الأمة. ففي عصر الأنوار أدى نجاح الحفريات التي قام بها وينكلمان في إيطاليا (١٧٣٨) إلى بعث العالم القديم في فكر المعاصرين، وأسهم في نفكر المعاصرين، وأسهم في نفكر الدراسات الكلاسيكية في الغرب (٢٠٠٠) فك أن ولد التناقض

بين المجد القديم وبين الصورة المعاصرة لليونان في واقعها اليومي، مشاعر القنوط واليأس لدى الرحالة الأجانب الذين راحوا يجويون البلاد متلمّسين صلة بالمنابع القديمة للحضارة الأوروبية (14). وصار البحث عن هوية خاصّة لليونانيين الحديثين حاجة ملحة لتعريف الذات.

«الجغرافيا الحديثة»، وهو المؤلف الذي وضعه دانيال فليبيديس وغريغوار كونستنداس (١٠٠)، الإكليريكيان المستنيران اللذان تلقيا علومهما في إمارات الدانوب، قد دُوِّنَ بذهنية الأنوار الأوروبية. فهو يتألِّف، في جزِّم يسير منه، من الترجمات. لقد تأثَّر المؤلىفيان بمقبالات «التموسوعية التمنهجيية» لبنائكوك ( Panckoucke ) (۱۱) و«الموسوعة الحديثة» لنيكول ديالكروا ( Nicole de La Croix ) (۱۷۰ کما اعتمدا على النظريات التي كانت معاصرة لهما والتي ترى في الجغرافيا سنداً للتاريخ فيما معرفة المجال ترتبط بمعرفة الناس الذين يقطنونه (<sup>۱۸)</sup>. يدعم فيليبيديس وكونستنداس الفكرة القائلة إنّ يقظة الوعى الوطني يجب أن تتأسِّس على معرفة الذات، أي على المعرفة الجيِّدة للبلد الذي نقطنه. فوحدهما الوصف الكامل والدقيق لكلٌ موضع خاص وذكر الظروف الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تنتظم حياة سكَّانه، من شأنهما أن يشكلا الطابع العام الذي يتسم به البلد، وأن يؤديا إلى امتلاك الوعي الوطني (١١٠). فالأمر هنا يتعلَّق بالدرب الذي يفضى، عبر التجربة الشخصية، إلى تشكّل صورة جمعية. ذلك أن المتوسّط، وهو الحدّ الطبيعي لأوروبا باتجاه الجنوب، سواء كان أوروبياً أو آسيوياً، يغمر البلد الذي نقطنه، ولذلك من واجبنا أن نسعي لمعرفته على نحو أفضل. وتقسيمه الداخلي يعكس، بالضبط، هذه الحاجة لأن يعرف، بلداً بلداً، على نحو أفضل (٢٠١). وهو إذ يرتبط بالجزر التي يحتضنها، يُعتَلمُ المتوسّطُ بالمستعمرات اليونانية القديمة، العديدة، التي جعلت منه موضعاً للتبادل اللغوي والثقافي والمالي (١١). وتكاد اليونان، بفعل موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، أي في مركز العالم القديم، أن تتماهى مع تعريف المتوسَّط نفسه، في حين أنه كان بمقدورها، ومن دون عناء، بفعل قريها من الشعوب المجاورة الأخرى ويفضل منتوجاتها اللذيذة، أن تغدو البلد بامتياز في العالم أجمع (٢٠٠).

إنّ النزعة الأنوية اليونانية الواضحة في هذا العمل لا تتعارض مع هذا الانفتاح الجديد على البحر، لأنها في الحقيقة تتعلّق بتبيان كلّ ما وسم أمجاد اليونان القديمة، كالتوسّع الاستعماري والثقافي واللغوي. وتتعلّق بحجة سياسية سوف تبقى حيّة، بأية حال، طوال القرن التاسع عشر ومفادها أن الموقع الجغرافي المركزي لليونان في حوض المتوسط – والجدير بالذكر هنا أنه يعتبر مركزياً من دون أن يكون كذلك حقاً –، موطن المجد الاستعماري والثقافي في العصور القديمة، يسهم في ترسيخ الوعي الوطني. ولا بدأ أن توسيع الحدود الثقافية للبلد، قبل حرب الاستقلال بعقدين من الزمن، قد تراجع تدريجاً أمام وعي هوية وطنية.

جاءت حرب الاستقلال لتوقف، لبعض الوقت، كل أعمال النشر والطباعة. ومع ذلك بقي الاهتمام بالتعليم على أشده لأنه جعل أساساً لاحتمال بعث الأمّة. وهذا ما يفسّر، بأية حال، النمو التدرجي في المدارس لتعليم الجغرافيا والتاريخ، منذ سنوات ما قبل الثورة وطيلة القرن التاسع عشر. وغدت الكتب المدرسية لمادة الجغرافيا معبّرة عن الإيديولوجية الرسمية وعن تطور هذه الإيديولوجية. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب هذه النصوص العائدة إلى الفترة ما بين ١٨٣٤ و١٨٨٠، هي ترجمات عن لغات أجنبية (٣٠). ذلك أن ترسيخ الوعي الوطني والتعميم عن لغات أجنبية (٣٠). ذلك أن ترسيخ الوعي الوطني والتعميم المنهجي لثقافة حب الوطن وماضيه القديم، كانا يتطلبان تدريس المجغرافيا التاريخية. سترابون ويوزانياس هما المنهلان الممتازان ليومنانية المعاصرة، ولكن التي اتضح أن معرفتها ضرورية المعرفة اليونان. في الوقت نفسه، واستلهاماً لجغرافيي عصر

الأنوار، أمثال دانيال فيليبيديس وغريغوار كونستنداس، غدا تدريس هذه اليونان الحديثة واجباً ملزماً وقد يتم بموازاة التذكير بماضيها القديم.

بحسب هذه الترسيمة الإيديولوجية للنصف الأول من القرن التاسع عشر، يوتى على ذكر المتوسّط بوصفه مجالاً لنشاط الأسلاف المجيدين الذين تمكّنوا من تطوير قوتهم وثقافتهم.

«وسط ساحة معارك الأمم، الشاسعة الصاخبة هذه، على سرّة البحر الداخلي للأنصاب، على الطريق الواسعة لكلّ الأعراق وكلّ اللغات، بقرب مركز السوق العالمية، هناك تقع البرّرة الأروع للمالم كلّه، اليونان التي كانت، فيما مضى، مجيدةً وذات شأن، وطن الآلهة والأبطال.» (٣٠).

كان تدريس الجغرافية التاريخية يخدم، إذاً، أغراضاً وطنية. وكان ينبغي أن تستخدم المقارنة بين الحدود المتسعة للماضي السحيق وبين الحدود الضيقة لفترة ما بعد الثورة، ذريعة ومثالاً لانبعاث العبقرية الهلينية ومجدها. ويذلك ترقى اليونان الحديثة إلى مستوى تلك

«التي كانت في العصور القديمة والمدهشة، منتشرة، خلال العصور النهبية لتاريخها بأهلها ومستعمراتها، على طول سواحل المتوسّط والبحر المضياف ( الأسود )، تلك اليونان التي أقامت عرشها، في زمن الإسكندر الكبير ويابل التي طبقت شهرتها الأفاق، على ضفاف النيل، التي أخبت نوابخ العصور القديمة، التي مجّدت الماضرات العامرة بآلاف السكان، التي شيّدت القصور وأضاءت المائرات للمالاحين، (٢٠)

كانت الجغرافيا تعتبر، بأية حال؛ هي «منارة التاريخ» (٣٠). وعليه فإنّ الاهتمام المقرون بالتدريس في المدارس، بالمناطق المأهولة بالهلينيين والخاضعة للسيطرة العثمانية إنما تبرز المصالح الوطنية والسياسية لليونان. إذ تدرّس جغرافية اليونان، بحسب مناهج التعليم الرسمية في منتصف القرن التاسع عشر،

بالترافق مع تدريس جغرافية تركيا الأوروبية الذي كان يوصف أحياناً بالموقت، لأسباب سياسية واضحة. وعلى هذا النحو كان التلاميذ يتلقنون، في شرح توضيحي يتناول حدود «تركيا الأوروبية الموقتة»، بأن :

«تركيا الأوروبية بمجملها، كما جزء من تركيا الآسيرية هي لليونانيين الذين يتعين عليهم، ويأي ثمن كان، أن يستردوا هذه المناطق الجميلة وميراثها وأن يحرّروا أشقاءهم اليونانيين المسيحيين الذين يقطنون تركيا بأسرها.» (٢٩)

لم تكن الكتب المدرسية لتعبّر، بأية حال، إلا عن الإيديولوجية الرسمية وما كان يسمّى «الفكرة الكبرى»، أي الحام في تحرير الأشقاء المضطهدين. وهو حلم واقعي ولاواقعي في أن معاً، لأنَ في مبتغاه ينبغي أن يتمّ تحرير القسطنطينية، العاصمة البيزنطية من العثمانيين. ويبدو أن مصدر الفكرة الكبرى هو خطاب سياسي يعود إلى العام ١٨٤٤، ألقي لمناسبة تشكيل الدستور اليوناني الجديد، من قببل رئيس الوزراء إيوانيس كوابية يس

«أما بشأن موقعها الجغرافي فاليونان هي مركز أورويا؛ منتصبة، الشرق إلى يمينها والغرب إلى يسارها، مقدّرٌ لها أن تنير الغربَ بسقوطها والشرقَ بانبعاثها. قدرها الأول أنجزه أسلافنا، أما الثاني فهو مناطً بنا،» (٣٠

نحو أواخر القرن التاسع عشر، شُرِع بتأليف الكتب المدرسية بدل ترجمتها عن أصول أجنبية، وروعي في تأليفها أن تكون أكثر ملاءمة للتعريف بالبلد وترسيخ حب الوطن والكرامة الوطنية. وعندنذ اكتسبت شبه الجزيرة البلقانية، في الكتب التعليمية، اسم «شبه الجزيرة اليونانية». ما يعنينا في دراستنا هذه هو الاقتناع الذي بات أكثر فأكثر شيوعاً في أواخر القرن التاسع عشر بأن الطابع الطبيعي والمناخي لبلاما يؤثر على تطوره التاريخي ويسهم في تشكيل طابع وطني. هكذا يمكن تفسير خصوصيات

التاريخ اليوناني، القديم أو الحديث، بالخصوصية الطبيعية للأرض ويالظروف المناخية. مع أن الطابع المتوسطي للبلد لم يؤخذ بعين الاعتبار بقدر ما التفت إلى تكوينه الطبيعي الجبلي الذي لم يتح الوحدة الوطنية بل تسبّب، على الضد من ذلك، بالشقاق.

كان تقسيم المعارف بحسب السنوات المدرسية في المناهج التعليمية الرسمية يتبع، في القرن التاسع عشر، المنطق نفسه الذي يظهر ما يُرلى من الأهمية للمجالات التي يجري تدريسها والغرض السياسي منها: هناك أولاً طويوغرافيا اليونان التي لا تزال تدرس وفق صلتها بتركيا الأوروبية وشبه الجزيرة اليونانية المزعومة. ثم هناك أوروبا التي تشكّل مادة دراسية لسنة منهجية كاملة ؛ وأخيراً، يتم تدريس العالم بأسره، أي آسيا وإفريقيا وأميركا ("". وبذلك يكون واضحاً بأن الأولوية تعطى للالتفات إلى الغرب وتركيا الأوروبية بوصفهما بؤرتي الاهتمام السياسي والتاريخي.

إنّ الحاجة إلى معرفة أفضل بالبلد كما يتبدّى من خلال الغطاب الرسمي، تظهر أيضاً في نصوص أخرى من القرن التاسع عشر، كنصوص أدب الرحلات أو النثر الأدبي. ويمكن القول، بمصورة عامّة، إنّ السمة الغالبة على سرديات أدب الرحلات اليونانية في القرن التاسع عشر هي طابعها التعليمي والموسوعي، وبذلك لا تختلف كثيراً عن النصوص الجغرافية. إذ ينصرف الرحالة من اليونانيين إلى وصف هذه الأرض المجهولة التي هي اليونان (٣٠)، مبرزين، على نحو خاص، اليونان التي لا تزال خاضعة للعثمانيين (٣٠). فتبقى النظرة نائية عن البحر وعن كلّ ما قد يوحي به. ذلك أن الرمزية البحرية أو حساسية الرحالة، وهما للنصوص والانفتاح على ما وراء التخوم البحرية، لم تكونا قد للنصوص والانفتاح على ما وراء التخوم البحرية، لم تكونا قد طهرتا بعد. ووفق المنطق نفسه فإنّ ما غلب على النثر الأدبي هو، بصفة خاصة، ذلك الاهتمام بالتقاليد الشعبية الذي وسَمّ،

بالتأكيد، وعبر وصف المجتمعات الجزيرية، تلك الصلة التي يقيمها البلد بالبص غير أن رؤيته لا تتعدّى البتّة السواحل المألوفة من قبل الصيادين. إن ناثري أواخر القرن التاسع عشر قد انكبُوا خصوصاً على وصف العادات معبِّرين بذلك عن نهضة وعن ردٌ فعل ضدَّ النزعة الرومنطيقية التي سادت الأعوام السابقة، وضدُّ تبنّي الموضوعات التاريخية أيضاً. وعلى خطى البروفسور نيكولاوس بوليتيس الذي كان منكباً على دراسة حياة اليونانيين الحديثين (٢٦) لكي يبرهن على تحدّرهم المباشر من اليونانيين القدماء، غياص هؤلاء النباثرون في ذاكراتهم الخاصّة لكي يستنبطوا منها الصورة الثقافية والاجتماعية، والتقاليد الشعبية لمسقط رأسهم. والحقيقة أن بوليتيس هو الذي هثُّ مجلة Estia على تنظيم مسابقة، في العام ١٨٨٣، لتأليف قصص قصيرة ينبغي أن تتمحور موضوعاتها حول حياة الهلينيين وتقاليدهم (٢٣)، مجسّدةً بذلك نزعةً كانت ماثلةً بقوة (٢٠١). في مثل هذا السياق يندرج التذكير بموضوعاتٍ خاصَّة بالعالم البحري في حياته اليومية الأشدُّ شظفاً أكثر منها موضوعات متصلة بالمتوسط

كان ألكسندر باباديامنتيس، المتحدّر من جزيرة سكياتوس، هو من أدخل موضوعة البحر إلى النثر.

«في اليونان، يمتلك الطفل الحسّاس، المترعرع بجوار الهجر، حاسّة سمع ذات ثلاثة أبعاد. بالبعد الأول، يستشعر الريح وتململ الأمواج؛ بالثاني، يستمع إلى اللغة اليونانية بتكوينها الصواتي ( الفونولوجي ) الأصلي؛ ويالثالث، يستشعر عالم الحواس، منذ زمن إيونيا إلى الهوم،»

هذا ما كتبه الشاعر أوديسياس أليتيس (٣٠) لمناسبة قراءة جديدة لباباديامنتيس في وقت اكتسبت فيه معاودة اكتشاف البحر أبعاداً رمزية جديدة. ومع ذلك، فإننا نجد، إذا قصرنا النظر على نهايات القرن التاسع عشر تلك، أنَّ الطبيعة، وخاصّة البحر، هي أشبه بشخصية لدى باباديامنتيس فلا تشكّل سوى إمال

## ديناميكي للعمل:

«إنها تذكّر البطل بحنق، وأحياناً بحماسة، بضرورة أن يتماهى معها؛ وتبقى لامبالية ببذح أن تشارك خفيةً. ومع ذلك، هي، في المقام الأول، القوة الخفية، التي تثور غضباً، وتهدّد، وتنفلت من عقالها، وتمطّم كيما تظهر للإنسان ضعفه وضائته، ٣٠

لنذكر أيضاً اسم أندرياس كاركافيتساس الذي غدا البحر الإطار شبه الوحيد لنصوصه السردية، طالما أن شخصياته كلّها مرتبطة، على نحو ما، به: صيادون، بحارة، صيادو إسْفَنْج، نساؤهم، أمهاتهم، أولادهم، في مواجهة بحرٍ ودودٍ أحياناً، وخطرٍ أحياناً، وواعدٍ في أحايين أخرى.

إذا كنا نسعى، على هذا النحو، لتبيان تصورات المتوسط في هذا النوع من النصوص السردية، فقد يتعين علينا أن نقصرها على إطار الحياة الجزيرية المحددة المواضع، حياة بحارة وصيادين، حياة قاسية تخاص ضد كلّ المخاطر، حياة انتظار العودة المرتبطة بأهواء البحر ربّما أمكننا الكلام على التصورات المتوسطية باعتبار أن هذه التصورات البحرية قائمة في أماكن جغرافية محددة ومنتمية إلى الحوض المتوسطي، إنها تصورات البريي أنوية النزعة، جوهريا، تقف عند ضفاف البحر والعالم الجزيري المصغر. وتتركّز هذه النصوص على وصف العادات. إنها تصف الإنسان وسط المنظر الطبيعي، الإنسان المرتهن للطبيعة من دون أن يعمد هذا الوصف إلى تجاوز ثقافي أو ثقافي تحدّدي للصود، أو إلى صوغ إشكالية أكثر عمومية مرتكزة على الموقع الجغرافي للبلد.

كذلك الأمر، غالباً ما يستلهم الإبداع الأدبي، منذ مطلع القرن التاسع عشر، موضوعة البحر الذي لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية لهذا الشعب البحري وحسب، بل يرتبط أيضاً بماضيه التاريخي القريب أو البعيد. ففي ظلٌ هوميروس (٣) يغدو البحر الإيوني والبحر الكريتي ويحر إيجه إطاراً غامضاً وآسراً، إما مرتبطاً بمسقط الرأس، وإما جوهراً مجرداً. ومقارنة بأحوال النفس السيكولوجية، المرتبطة بالحياة والموت، يقدّم البحر نفسه بوصفه المتعنية للتعبير الانفعالي (٢٠٠). مع ذلك، فهو، المشحون بالتراث الميتولوجي (٢٠٠) بقدر ما هو مكان أيروسي (٢٠٠)، يحمل الذاكرة التي بتزال حية لحرب الاستقلال. فالبحر هو ساحة معركة في سبيل بقاء الأمة (٢٠٠)، وهو، في الوقت نفسه، تجاوز نحو النقاء فيما الحرية. فلدى الشعواء الأبتانيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر (أندرياس كالفوس، ديونيسيوس سولوموس، أريسطوطيليس فالاوريتيس، جيراسيموس ماركرراس) أو لدى الرومنطيقيين فالأثينيين (ألكسندر سوتسوس، بانايوتيس سوتسوس، ألكسندر ريز و رانغابي، ج. زالوكوستاس)، يغدو هذا الجزء من البحر ريز بحر إيجه، مكاناً مقدساً (٢٠٠)، يغدو المكان الرمزي للبقاء الماهنيني، إنه بحر إيجه، مكاناً مقدساً (٢٠٠)، يغدو المكان الرمزي للبقاء الهابني، إنه بحر هيني صرفٌ مرتبط بمصير البلد.

نحو نهاية القرن التاسع عشر، تبتعد الأزمنة البطولية والتراجيدية بحيث تكتسب شعرية البحر وظيفة مختلفة قليلاً. فالشعراء، شأنهم شأن ناثري تلك المقبة، قد خضعوا لتأثير الأبحاث التي أجراها نيكولاوس بوليتيس. سواء على مستوى الأبطوب أو اللغة الشعبية المتداولة، كان الاهتمام المنصب على التقاليد اليونانية، ينعكس أيضاً على المشهد الطبيعي الذي يرسم، هو بالذات، خصوصيات البلد. ومع نلك فإن الموضوعة البحرية، فضلاً عن الوصف العاطفي لمشهد طبيعي يوناني بحث (11) غالباً ما لا ترتقي من حيث قيمتها الرمزية إلا لدى شاعر الحقبة الكبير، لا ترتقي من حيث قيمتها الرمزية إلا لدى شاعر الحقبة الكبير، كوستيس بالاماس، الذي كان مهجوساً بالعظمة التاريخية للبلاد. ففي السونيتات الاثنتي عشرة، مثلاً، والتي تشكّل الجزء المعنون «أوطان» (11)، ( وصيغة الجمع هنا ذات دلالة بالغة )، تتسع صورة اليونان المذكورة لتشمل كل الحقب التاريخية، ولتشمل، تالياً،

المراكر الهلينية في المتوسط الشرقي. إن الحقول الدلالية المستخدمة من قبل الشاعر تلوذ باليونان الميتولوجية، يونان هوميروس، اليونان البيزنطية والعثمانية، المحاطة بالبحار والواقعة بين الشرق والخرب. إن الطابع الهليني لهذا الشرق المتوسطي يحيا من خلال الأغاني الشعبية لجانينا وإزمير والقسطنطينية (14). تنبثق جنور اليونان وتاريخها لدى بالاماس عبر الطابع الرمزي لإطار بحري أيضاً، حامل كل آثار المتوسط الشرقي، وإن كان الشاعر لا يشير البتة إلى مسألة هوية متوسطية خاصة.

بيد أن التاريخ اليوناني وميتولوجيته لطالما كانا مرتبطين بالبحر. لنفكِّر، ببساطة، بالأوديسا وديمومتها في الأدب الحديث. لنفكر أيضاً بحضورها المتواصل في النصوص التي تدرّس في المدارس. يشهد عوليس وأسفاره عدداً من التحولات، كما يخضع، في كلِّ مرة، لغاياتِ تعليمية مختلفة. غير أن ما لا يرقى إليه الشكِّ هو أن مسار عوليس في مكابدته المخاطر البحرية، الذي يستدعي، في وقت معاً، الجِدُورِ الميتولوجية للهلينية وقدره الذي يحتُم عليه مواجهة مخاطر البحر، إنما يشكّل رمزاً متوسطياً يتخطّى الحدود الوطنية. في ذروتها تمثّل «أوديسا» نيكوس كازنتزاكيس (٢٩٠، في ٣٣٣٣٣ بيتاً و٢٤ رابسودة، التأويل المعاصر للملحمة. وتمثَّل، في الوقت نفسه، إبداعاً أصبيلاً لأنها مزيج ثقافي متعدّد من الشكل الملحمي القديم والفكر الفلسفي الشرقي، كما أنها تتضمن، على ما يبدو، قبسات من الحضارة اليونانية (°°). إنَّ أوديسًا كازنتزاكيس تختم القصائد الملحمية التي باشرها هوميروس حول العدمية وموت الآلهة (""). ذلك أن عوليس كازنتزاكيس ينصرف إلى البحث عن الله تماماً كما ينصرف عوليس هوميروس إلى البحث عن الوطن. وتغدو مسيرة عوليس الشهادة على مسيرة وجودية مقلقة يمثل فيها المسيح ويوذا ولينين محطاتها الأبلغ دلالة (٥٠٠).

إذا كان القرن التاسع عشر يسعى إلى تحديد الهوية الهلينية

بانكبابه على التقاليد الشعبية، فإنّ «الميتولوجيا» البحرية تحتفظ فيه بمكانة جوهرية بفعل ارتباط المجتمعات، والبحرية منها خاصّة، بالبحر في حياتها اليومية الأساسية. فعبر الوصف الأمين المسقط الرأس في البداية، أو عبر وصف العادات والأعراف، ينبئق العالم البحري بكلّ ألقه، ولكن أيضاً بكلّ ضراوته. ذلك أن الإنسان الصياد أو البحان، في مواجهة البحر يناضل ضد ما يمثله من في القرن التاسع عشر، أن يستند إلى مثل تلك النصوص التي تعرض، بالضبط، لخاصيات شعب يعيش بجوار البحر. ويكون الأمر، طبعاً، بمثابة تأويل لاحق من شأنه أن يردي، على وجه الاحتمال، إلى محصلة للخاصيات المحلية في عدر من البلدان المحوسطية. ولكن، على مستوى التدوين الأصلي للنصوص، ما كان المجوسطي. البحري ليتطابق مع وعي متوسطي.

بالمقابل، وفي مطلع القرن العشرين، وعلى الأخص مع جيل الكتاب الذين برزوا في فترة ما بين الحريين – ما يسمّى بجيل الثلاثينات –، يهجر البصر الضفاف، وينعتق من وصف المجتمعات والنماذج البحرية ليبلغ عرض البحر ويؤسس عليه إشكالية خاصّة بالانتماء اليوناني. ويشكل الانفتاح باتجاه البحر، بحر إيجه اليوناني، البحر المتوسّط، قطيعة مع الماضي واستكمالاً لم في وقت معاً. إنها نزعة تنشأ في أعقاب إيديولوجية الفكرة الكبرى، وتستلهمها، شاخصة بأبصارها نحو اليونانيين الذين يقطنون بلدان المحيط المتوسطي، وخاصّة الشرقي منه، لكنها، في يقطنون بلدان المحيط المتوسطي، وخاصّة الشرقي منه، لكنها، في الوقت نفسه تكون ميتولوجيا جديدة المجذور، ميتولوجيا خاصّة بالروحية الإيجية للعرق اليوناني.

وبمثل هذه الروحية يطرح ديموستينيس دانييليديس إشكالية لليونان تقريها، نظراً لموقعها الجغرافي المتوسّطي، من سواحل آسيا الصغرى. إنه يتكلم حتّى على متوسّط يوناني ضيف، أي ذاك المؤلف من بلدان المتوسّط الشرقي التي يقطنها اليونانيون أيضاً: «من بين هذه العناصر التي تميّز الطبيعة اليونانية، ما يبرزها جميعاً من حيث الأهمية التاريخية، ما يغلب عليها، وهو موقعها المخرافي، فالدونان تقدع عند بوابة الشرق في قلب المتوسط، والمتوسط هو من بين البحور قاطبة البحر الذي لا يفرق بل يوحد (...) هذه الوحدة لم تكفّ يوماً، منذ أقدم العصور، عن أن تكون المناصية الرئيسة لليونان، فالبلدان التي يقطنها اليونانيون، من البحر الإيوني ومن بحرابيجه وحتى البحر المضياف ( الأسود ) وما بعده، تشكّل جزءاً من المتوسط وإنا ما نظرنا إليها على حدة، فإنها تشكّل متوسطاً صغيراً، هو اليونان، "".

يرى دانييليديس أن في هذا المتوسط الصغير يتجسّد انتماء اليونان إلى وحدة جغرافية اقتصادية متميزة، هي الشرق الأدنى الذي تلتفت اليونان إليه على نحو واضح. ثمّ أن الساحلين، ساحل اليونان وساحل آسيا الصغرى، يتميزان، معاً، بخاصيات الطبيعة المتوسطية. فعلى سواحل آسيا الصغرى

«تطالعنا الطبيعة نفسها. السماء نفسها، والمناح العذب نفسه، الخضرة نفسها والأشجار القديمة، رمز المتوسَّط، نفسها، كالزيتون والتمن والمرمة والحمضيات (...) لقد كان الساحلان وما زالا إلى اليوم العنصرين المتمايزين ولكن المتتامين للوحدة نفسها (...) فعلى هذا النحو نشأ ويحيا منذ قرون من الزمن ما يميّز تاريخ للحضارة المتوسطية، ويطبيعة الحال، حضارة أورويا: الوحدة الثابئة ولكن المتفرّدة للملان بحر إيجه، (4)

بحر إيجه إذاً هو المهمّ، المتوسّط اليوناني الذي، فيما هو يذكّر بإيديولوجية الفكرة الكبرى، والذاكرة الحيّة، بعدُ، للعرق الهليني في الضفّة الأخرى، يحثّ على صوغ ميتولوجيا جديدة للجدور.

هذه الميتولوجيا تأسّست على نصوص سابقة، أسهمت قراءتها من جديد في التمهيد لإشكاليات أخرى:

«إنَّ السمة الأبرز تكمن في أن هذا الجيل قد انكبَّ بعنادٍ على البحثِ عن الجذور، عن الأصول الهلينية لكي يتمكَّن من إحياء قيمه والمعثور على أسسها : لـقد أحبُّ سـولـومـوس وكـالـفـوس وإيروتوكريتوس، والمسرح الكريتي وماكريانيس وباباديامنتيس، والأغاني الشعبية والتصوير البيزنطي، والعمارة المحلية

كتب إيلياس فينيزيس عام ١٩٦٣ ( (٥٠)، سعياً منه للحكم على ما أنتجه جيله هو. وكان الشاعر جورج سيفيريس قد لاحظ من قبل، في العام ١٩٤١:

«ما يميّر أبحاث الشباب هو نوعٌ من المزاج الجزيري. فالآفاق تتسع... بحر إيجه بجزره، الميتولوجيا البحرية، السفر في كلّ الاتجاهات، هذه كلّها أشياء تؤثّر فيهم ويحاولون التعبير عنها.» (°)

لكي يتاح لنا تقدير أفضل للمدّة التي سادتها هذه النزعة وتقدير قوتها، يمكننا القول، على سبيل المثال، إنه حتّى اتحاد موظفي البنك الهليني قد نظّم، في ختام العام ١٩٥٤، بعد ظُهر أدبياً مكرّساً لبحر إيجه. وقد كُتِب على بطاقة الدعوة أنَّ

«التعبير الثقافي والفني لبحر إيجه يمثُلُ حالياً في صلب الحياة الثقافية لليونان.»

لم تتوان مجلّة Néa Estia عن نشر نصوص الكاتبين اللذين الشتركا في هذه التظاهرة الثقافية، وهما إيلياس فينيزيس وييتروس هاريس ("").

فالحقيقة أن أشكال التعبير لدى هذه النزعة متعددة. فهناك النتاج الروائي والشعري وأدب الرحلات، ولكن هناك أيضاً الدراسات التي جاءت لتبني ولتجسّم إيديولوجية كاملة لليونان مبنية على خاصياتها الإيجية (٩٠٠). ولقد اعتبر هذا الاهتمام المستجد بالمشهد اليوناني الطبيعي بوصفه عودة إلى الأرض، وعودة إلى جذور العرق الهليني، ويعبّر عن حاجة إلى إبراز

«كلّ ما له صلة بالحكاية، بالتاريخ، بالخرافة التعليمية وبالمغامرة الهلينية. إنها حركة للروح التي بدأت، في نظر الكثيرين، منذ العام الأول للعبوبية، وزمن الجوع والدم. (...) إنها

خدادثة سريّة، سيرة ذاتية، تقاربٌ مع الجنور الأولى، الأولى بإطلاق،... تعيننا على إدراك ما يتقوّم به الخلودُ الثقافي لهذا البلد: أي فلُهُ،» (<sup>(4)</sup>

الأرض هي التي تعلم لوغوس العالم أجمع. واليوناني القديم قد شُكِّلَ على صورة الأرض اليونانية، يقول ديميتريس بيكيونيس، المهندس المعمار الذائع الصيت، والذي تحترم إنشاءاته، على أكمل وجه، المنظر الطبيعي الذي تشيد فيه (١٠٠٠).

يغدو المنظر الطبيعي البحري مصدراً للخلق الفني، أداة إعادة تقريم، وتأويلاً جديداً للفن السابق أيضاً. الطبيعة لا تمارس تأثيرها في الفنان فقط بوصفها رسماً تصويرياً، بل بوصفها صلة داخلية. وهكذا يغدو عمل هوميروس الفائد، في وقت معاً، قصيدة رائعة عن البحر وإشراكاً لروحه مع أرواح كل الأبطال الذين سطروا تلك الملحمة العظيمة لعرقنا. إن المنظر الطبيعي البحري اليوناني هو طبيعة على قياس الإنسان. فالبحر اليوناني ليس اتساعاً لا نهاية له، بل تستقر العين فيه على سواحل الجزر المجاورة، والأفق محدود (١٩٠٠). وعلى هذا النحو يكتسب العمل الفني معنى التوازن، والاعتبار، والوضوح. حتى أن بعض هؤلاء المؤلفين يتخذ مواقف على قدر من التطرف، على غرار ميريفيليس مثلاً، الذي يرى أن جوهر الهلينية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحر وأن كل إبداع يبتعد عن ماهيته الأصلية محكوم عليه بالزوال (١٩٠٠).

إنها روحية العرق اليوناني، هي التي تتوارى في بحر إيجه، إنها «الروحية التي توحدنا، والتي نحس بها في دمائنا، والتي نمجدها – أمنا ومهدنا» (١٦٠ إن أصوات بحر إيجه ترتفع في الليل «كالأصوات الأصيلة للخلق التي تنبع من نبع الحياة»، كأناشيد عبادة وخشوع، كصلاة وصادحة للمصير الذي لا مفر منه. إن الله، خالق العالم، ومنعطفات الرحيل والرجوع ينشد ممجداً الكائنات والأشياء كما ينشد النشيد الليلي للبحر فوق الأمواج المعتمة اللامرئية (١٠٠). نحن نعشق البحر لأن وجودنا يخفي حاجة إلى الهروب. البحر نفسه هو حركة هروب بأشرعته وأمواجه ونوارسه ((10) . إن «الروحية البحرية لبحر إيجه» لدى إيلياس فينيزيس هي روحية الهروب، روحية السفر، روحية السعي وراء المعرفة : «إسم ! إسم ! دائماً إسم)» هذه رسالة تصلنا من الأسلاف كافاة، من تراث إيجي بحت للتدليل على روحية وثنية ومسيحية في وقت معاً. وتلك هي الروحية التي حثّ العالم المتحدّر من أندروس، تيوفيل كاييريس، على البحث حتى عن جسد الله ((١) . ذلك أن جزر بحر إيجه، بما هي مرتكزات ثابتة في عرض البحر، تحث على الحركة، على التنقل. فالجزر تنشىء ذهنيات قلقة، مستعدة لمكابدة المخاطر، وتخطي الصعاب التي لا تحصى، ومنفتحة على البحث.

«الواقع أن الروحية الأكثر خصوية للهلينية الجديدة، عبقرية الأرخبيل، الروحية البحرية، ليست سوى التالي: الحركة الأبدية، الغواية التي لا تنضب لنداء السفر، لنداء المعرفة والخرافة. لكي نكون حيث تلوح أول يابسة. وبعد ذلك، حين نبلغها، نعاود السفر، إلى أبعد، أحياناً حباً بالإرادة، حباً بالمعرفة، حباً بالإرادة، حباً بشفو الحياة.» (١٧)

# تكمن عبقرية بحر إيجه أيضاً في

«تقليدٍ من الذكاء والجرأة، عبقرية ملاحية، بحرية، تجارية، عبقرية الأرقام، ولكن أيضاً عبقرية الروح، مطاردة للقوة وللخرافة في آفاق رائعة، تودُ أن تبلغ أقاصي العالم.» (٨٩

لقد شاع حبّ السفر أكثر فأكثر بين كتّاب تلك الحقبة. فإذا بهم ينصرفون إلى اكتشاف أو إعادة اكتشاف اليونان بأنلين جهداً كبيراً في استنباط تأويلات حديدة وأبحاث في الروحية الهلينية. وليس محض مصادفة أن ينظّم النادي الإيجي اليوناني، في العام ١٩٥٠، مسابقة في الرحلات الأدبية (٢٠٠٠، مسابقة في الرحلات الأدبية (٢٠٠٠).

في غمرة انغماس الأدب، في تلك الحقبة، في حدود بحر إيجه،

لن يبرز الشعور بالمتوسّط إلا عندما يبتعد الكتّاب عن هذا البحر، الزاخر بالمعاني الثقافية والرمزية، والقريب جداً من ذواتنا لكي نتمكّن من تخفيف حمله بقولنا إنه جزء من كلّ أكثر اتساعاً.

كتب كليون باراخوس في سرده لوقائع رحلته في البلدان المتوسطية:

وإني لا أتكلّم إلا على المتوسّط، اليونان، إيطاليا، فرنسا وأسبانيا. هذا البحر المغلق، هذه البحيرة الشاسعة هي قلب العالم. أنا لا أعشق سوى المتوسّط، طابعه الماديّ والروحانيّ، فنونه، حضاراته، تاريخه، أعشقها بشغف. فأنا، وإن كنتُ لم أولد في المتوسّط، إنسانٌ متوسطى، وأعشق أن أكون كذلك.» (٢٠)

متوسّط مألوف، خاصّة بفعل حضور اليونانيين، يتبدّى للعيان عندما يزور الرحّالة البلدان العربية في إفريقيا الشمالية (٣٠). ويشير جورج تيوتوكاس إلى الصلات الروحية والثقافية بين اليونانيين والعرب، وخاصّة ما يتعلّق بمسقبل الثقافة اليونانية في البلدان العربية:

«منذ أن نلنا استقلالنا أبدينا ميلاً غالباً للالتفات إلى المراكز الثقافية في العالم الغربي، ساعين إلى التعويض عماً فاتنا في مجالات تطور العلوم والثقافة الاجتماعية، خلال الفترة القاتمة للاحتلال النثماني. طبعاً سوف نواصل تطلعنا إلى الغرب لأننا أفراد في العائلة الأوروبية الكبرى، ومع ذلك فإن العالم العربي يتيح لنا، في الوقت نفسه، فرصة أن نأخذ وأيضاً فرصة أن نعطى،» (٣)

في الإسكندرية، ينظر إ.م. بانايوتوبولوس إلى المتوسّط بوصفه بحراً زاخراً بالتاريخ والشعر:

«الأرض تغصّ بالبحار، غير أن هذا البحر، المتوسّط، الذي يصالح بين إفريقيا وأسيا وأورويا، هذه الموجة التي تسافر إلى القارات الثلاث، مفعمة بالروح، والمغيّلة والثمالة، إنها حدث جوهريّ ينبغي ألا نغفل عنه قط إنّ أعمق ما في دخائلنا ينتمي

إلى هذه الموجة. ما نحن عليه، عظيماً كان أو متواضعاً. تردّدنا وظمأنا. هاجسنا ولامبالاتنا. مُنيةً الأغنية والروح. البحر المترسّط الجنوب الرائع.» (<sup>77)</sup>

متوسط أكثر رحابة لكنّه، في الوقت نفسه، محدّد، مغلق، يتبدّى للعيان عندما يتجه الرحالة نحو جبل طارق ونحو المحيط (١٧٠) ويبدو التناقض بين ثنائي المتوسط والمحيط في بعض نصوص تلك الحقبة بوصفه تنافراً رمزياً غنياً بالدلالة. إذ يغدو المتوسط في نظر الدين يسافرون إلى ما وراء جبل طارق، مكاناً مألوفاً ومعروفاً، مشتركاً بين كلّ البلدان التي تحوطه بسواحله البادية من متن السفينة. أما المحيط، فهو، على الضدّ من ذلك، تصوّر المجهول، والبعيد، والعزلة، وهو مثيرٌ للخوف (٥٠٠).

ريّما الأجدى أن نقول إن إطلاق هوية وطابع بوصفهما متوسطيين إنما يتأتى من نصوص المؤلفين الأجانب. ذلك أن رؤية الرحّالة الذين يجويون مساحات شاسعة، ويجتازون البحر المتوسط، بخاصّة، لأسباب متعددة ومتنوعة، هي القادرة على إجمال البلدان التي تعبرها في كلِّ واحد. ولحلّ بروز عبارة «المتوسّط» في عناوين مؤلفاتهم، هو البرهان على ذلك. فهل يكون الطابع المتوسطي، في آخر الأمر، هو سمة يطلقها على «الأخر» من ليسوا بمتوسطين؟

ربّما ليس من قبيل المصادفة أن يكون الكتّاب الأبرز في ذلك الجيل، أولئك الذين أنشدوا بحماسة متميّزة عبقرية بحر إيجه، متحدّرين من الجزر القريبة من سواحل آسيا الصغرى (ستراتيس ميريفيليس) أو من مدن آسيا الصغرى (إيلياس فينيزيس). وهذه أيضاً حال الشاعر جورج سيفيريس المولود في إزمير، فلديه ولد الشعور بالبلد المفقود في الضفة الأخرى من بحر إيجه، شعرية للبحر مرتبطة بمكاز الجذور (٢٠٠). ومع ذلك فإذا كانت الموضوعة البحرية ورمزيتها تحتلان صلب اهتمامات سيفيريس، فإن عبارة «المستوسط» لا تظهر البتة في أبياته، والحال أنه قد ذاع عن

سيفيريس أنه كان يعتبر نفسه عاشقَ بحر كما أنه تنقّل كثيراً بين بلدان المتوسّط التي وصفها في قصائده (٣٠٠) وفي يومياته الحميمة.

بقي ذِكرُ المتوسط نفسه نادراً في الأعمال الشعرية على غرار الأعمال النثرية لكتّاب تلك الحقبة، مع أنّ السعي وراء الانتماء اليوناني في المجال المتوسّطي يجعل من البحر مكاناً للجذور. لذا فيأنّ تبيان «تصورات» المتوسّط يتطلّب بحثاً على المستوى المرزي، ويالتالي، فإن إضفاء قيمة رمزية على العناصر المكوّنة للمنظر الطبيعي المتوسّطي يبدو مشروعاً من الناحية النظرية. لقد بلغت إعادة اكتشاف بحر إيجه، في أبعاده الرمزية، لحظة الذروة مع الشاعر أوديسياس أليتيس الذي يعتبر شعره برهاناً بليغاً على السعي وراء وعي هليني في البحر المتوسّط وقد تكون قصيدته للمذلك على نلك. فيضر الشعر نفسه، وسواحل يدلّل على نلك. فبحر إيجه هو جوهر الشعر نفسه، وسواحل هوميروس هي مناهل اللغة الهلينية. أمّا المتوسّط، بنظرة إجمالية، فيظهر أحياناً بوصفه صوراً فورية، متجاورة، في سلسلة من الصور اللغظية (\*\*).

غالباً ما يتسع مجال بحر إيجه ليشمل الشتات، على سواحل آسيا الصغرى، وقبرص والإسكندرية والقاهرة. وكان كافافي قد لجأ، من قبل، إلى البحر لا بوصفه إطاراً لقصائده وحسب بل أيضاً بوصفه مؤشراً على تماسك بوصفه مؤشراً على تماسك الجماعة الهلينية المشتتة.

وإذا كانت الفكرة المتوسطية ستصاغ أولاً في ميدان علوم الطبيعة – الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي – في مطلع القرن التاسع عشر، وفق سيرورة طويلة منطلقة من الخاص إلى العام (٢٠٠)، فكيف ترسّخت هذه الفكرة في الذاكرة الجمعية ؟ الحقيقة أنَّ الأمر يتعلق ببناء ذهني مبني على المقارنات الناجمة عن زيارة الأماكن نفسها. بحسب هذا المنطق تقوم «الفكرة المتوسّطية» على أساس سيرورات معرفية وعلى أساس الذهنية العلمية أكثر مما تقوم على

وعي سابق لخصوصية متوسطية يأتي العلم ليبرّرها. ذلك أن التقاليد البحرية، والرمزية الشعرية للبحر، والاستعارات الميتولوجية في الأدب اليوناني خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، تشكّل عناصر انتماء يوناني لا يمكن، مع ذلك، التنكّر لطابعه المتوسّطي. إنّ تبيان السمات الهلينية البحتة يتقاطع ويتماهي مع السمات التي يتفق الجميع على أنها متوسطية. فما الحاجة إذاً إلى تعريف ما هو مضمر ويديهي ؟

هكذا نشهد تمثّلاً ما للبحر المتوسّط – وخاصة المتوسّط الشرقي الذي ما زال يحفظ الآثار الحيّة، بعد، للهلينية المشتتة -، عبر فكرة الهوية والتراث الوطني، عبر السعي المستميت وراء النزعة الهلينية. فبحر إيجه أولاً، والمتوسط الشرقي تالياً، يغدوان المرزين الأدبيين بامتياز للروحية اليونانية، وللجوهر الهليني، ومثل هذا التمثل يضعف كلّ فرضية لوعي متوسطي في المعنى الواسع. وعي متوسطي في نامعنى الواسع. وعي متوسطي ينبثق، مع ذلك، عندما يبتعد اليونانيون المتوسطيون هولاء من مجالهم الضيق قاصدين البحار الكبرى، وعي متوسطي ينبثق أيضاً عندما نعثر على أثر للعرق على الضفة الأخرى من البحيرة المشتركة. أي، باختصار، عندما نشعر بالحاجة إلى نشر كبريائنا المتعلق بالهوية إلى ما وراء حدودنا الوطنية.

« أي متوسّط ؟» يسأل، بحقّ، المؤرخ فاسيليس بانايوتوبولوس، في مقالة له صدرت حديثاً (٠٠٠، ولكن قد نتجراً على الإجابة : متوسطنا، المتوسّط الهليني لبحر إيجه.

### الحواشى

- (١) أنظر على سبيل التدليل، أنتيموس غازيس، «القاموس اليوناني» ، البندقية ، ١٨١٢ ، «ما يقع وسط اليابسة»: قسطنطين كوماس، وقاموس لاستعمال الذين يدرسون المؤلفين اليونانيين القدامي»، البندقية، ١٨٢٦، «ما يقع بين اليابسة ، القارة، الأرض».
- (٢) أنظر مادة «متوسط» في «الموسوعة اليونانية الكبرى»، التي تعمل
   توقيع إيمانويل ليكوديس.
- (٣) جيراسيموس فالاشوس، «فهرس المصطلحات»، البندقية، ١٩٥٩، من ٢٩٨٨ :
  - (٤) «مقدُّمة للجغرافيا»، باريس، ١٧١٦، ص١٣٦ ؛
- (٥) «الجغرافيا القديمة والحديثة»، البندقية، ١٧٢٨. وقد نشر هذا المراف
  للمرة الثانية في البندقية في عام ١٨٠٧ بعناية أنتيموس غازيس، أما
  بشأن ميليتيوس واستخدام مفردة المتوسط، أنظر: قسطنطين
  كيريباكويولوس،ميليتيوس (ميتروس) الأثنيني، الجغرافي (١٦٦١١٩٧١)، أشهنسا، ١٩٩٠، ج١، ص٥٥٥-٣٥٥ وأ. ليكوديس، المرجع
  المذكون
- (٢) أنظر بهذا الشأن مقالة ب. م. كيتروميليديس، «الأرثوذكسية والهوية المحمية في جنوب شرق أوروبا» (بالهونانية) ضمن أعمال «مرتمر البلقان والمتوسط الشرقي، بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر»، معهد البحوث البيزنطية المؤسسة الوطنية البحوث العلمية، أثينا، معهد البحوث المرتبطية المؤسسة اللمؤلف نفسه «ذهنية البلقان: المحمية المحمية والأسطورة والمصفيلة» (بالإنكلينية ) في التاريخ والأسطورة والصفيلة» (بالإنكلينية ) في المحمد المحمد
- (۷) «حديقة النّحم» المكتبة اليرنانية المبسطة، ج٣، باريس، ١٨٨١. راجع أيضاً طبعتين حديثتين النص : تلك التي صدرت بعناية غ، ب. سافيديس (١٩٩٥) والأخرى التي صدرت بعناية ألكيس أنفيلو (١٩٩٧).

- - (۹) جورج سیفیریس، «دراسات»، أثینا، ۱۹۷۶ (۱۳، ص۲۷۳:
    - (۱۰) أنظر ب. م. كيتروميليدس، المرجع المذكور، ص١٣٢ :
      - (١١) أنظر «حديقة النعم»، المذكور، ص١٧٤، ٢٢٨ ؛
        - (۱۲) نفسه، ص۱۷۶:
- (۱٤) أنظر، على سبيل المثال، «رحلة اليونان الأدبية أو رسائل حول اليونانيين، القدامى والمحدثين، مع ذكر مواز لعاداتهم»، باريس، ۱۷۷۱ تأليف بيار أوغرستان جيوس الذي يعمد إلى إجراء مقارنة منهجية بين اليونانيين القدماء وبين نمط حياتهم المعاصر لكي يخلص إلى تأكيد تحدر اليونانيين الحديثين مباشرة من أسلافهم.
- (١٥) وحده الجزء الأول نشر في البندقية في عام ١٧٩١. والمراجع تحيل إلى
   الطبعة المعاصرة للنصّ، ( تحرير ) كاترين كوماريانو، أثبنا، ١٩٨٨؛
- (١٦) «الجغرافيا القديمة والجغرافيا الحديثة»، ١٢ جزءاً حول مصادر «الجغرافيا الحديثة»، راجع مقدّمة كاترين كرماريانو، المرجع المذكور، ص٠٤-٣٣٤:
  - (۱۷) باریس، ۱۷۰۶–۱۷۲۰ :
- (۱۸) «إن تسلس الأحداث التاريخية والبغرافيا هما فرّعا وسندا العلم الذي تحن بصدده: فالأول، إذا جاز القول، يموضع البشر في الزمن: والثاني يوزعهم على أنحاء كركبنا»، دالمبير، المقالة الافتتاحية للموسوعة، ج١، ١٧٦٠، XX. أوردتها كاترين كرماريانو، المرجع المذكور، ص٣٤.

أنظر أيضاً الفصل المعنون «الانسان في مجتمع فويان في مونتسكير» في مؤلّف نوما بروك، «جغرافية الفلاسفة. الجغرافيون والرحالة الفرنسيون في القرن الثامن عش»، باريس، منشورات أوفريوس، ١٩٧٥، ص، ٢٢-٢٢٩ :

- (١٩) حول الأبعاد الإيديولوجية لـ «الجغرافيا الحديثة»، أنظر الفصل المعنون «جغرافية الحضارة»، في ب.م. كيتروميليدس، «أنوار هلينية جديدة. الأفكار السياسية والاحتماعية»، أثبنا، ١٩٩٦م. مر ١٩٧٨–١٤٨٨.
  - (٢٠) «الجغرافيا الحديثة»، المرجم المذكور، ص٩١:
    - (۲۱) نفسه، من ۷۹،۷۷؛
      - (۲۲) نفسه، من ۱۱۸؛
- (۲۳) أنظر بهذا الشأن، كريستينا كولوري، والتاريخ والجغرافيا في المدارس
   اليونانية» ( ۱۸۳۶ ۱۹۶۷ )، المحفوظات التاريخية للشبيبة اليونانية
   ۱۸۰ أثينا، ۱۹۸۸ مص۲۲ ۲۶ ؛
- (۲٤) غ.أ. فاكالوبولوس، «الجغرافيا التمهيدية للمدارس الهلينية»، أثينا،
   ۸۸٤۸ أوردته كريستينا كولوري، المرجع المذكور، مس١٤٣٠؛
- (۲۵) مقدّمة بوليتيمي كوسكوري لكتابه المدرسي «جغرافية اليونان
   القديمة» أثينا، ١٨٥٤م من ivi
  - (٢٦) أ. ميلياراكيس، «في الفائدة من العلوم الجغرافية»، أستيا، ١٨٧٧؛
    - (٣٧) أ.س. أغابيتوس، «الجغرافيا الميسرة للأطفال»، أثينا، ١٨٦٩ :
- مذكور في ك.ث. ديماراس في الفصل المعنون «عن هذه الفكرة الكبرى»،
   في «رومنطيقيات هلينية»، أرميس، أثينا، ١٩٨٧، ص٤٠٥ :
- (۲۹) أنظر، على سبيل المثال، برنامج الدروس المطبق في مدارس البنين عام ١٩٩٤، في كريستينا كولوري، المرجع المذكور، ص٣٩٩-٣٩٣ ؛
- (٣٠) أنظر، بهذا الشآن، مقدّمة نيكولاوس شيناس في «مذكرات رحلة»، أثينا،
   ١٨٨٨:

- (۲۱) أنظر للمؤلف نفسه: «ملاحظات رحلة إلى مقدونية، وإيبيروس، عند
   الخط الحدودي الجديد وإلى تيسالي»، أثينا، ١٨٨٧؛
  - «دراسة حياة اليونانيين الحديثين»، ١٨٧١، ١٨٧٤؛
  - (٣٣) ملحق مجلة «Estia»، العبد ١٦،٤١٧، ٢٨، ١٨٨٠، من١-٤:
- (٣٤) أنظر بهذا الشأن: ماريو فيتي ، «الوظيفة الإيديولوجية لوصفر العادات في اليونان»، أثينا، ١٩٨٠ <sup>١٥</sup>، مس٣٦-٦٤:
  - (٣٥) «سحر بابادیامنتیس»، منشورات أرمییاس، من دون تاریخ، ص۱۱:
- (٣٦) ديميتريس بالاكاس، والرحلة الأدبية»، إيراكليون كريت، ١٩٩١، مر٧٧؛
- (۳۷) دیونیسیوس سولوموس (۱۷۹۸–۱۸۵۷)، «ظلّ هومیروس» ، نشر للمرّة الأولى بعنایة لاکوفوس بولیلاس، عام ۱۸۵۹ ؛
  - (۳۸) ج. زالوکوستاس ( ۱۸۰۵–۱۸۵۸ )، «رحیله» ؛
  - (٣٩) ألكسندر ريزو-رانغابي، «رحلة ديونيسيوس البحرية» :
- (٤٠) ديونيسيوس سولوموس، «أفريكومي»: أريسطوطيليس فالاوريتيس (١٨٧٤-١٨٧٤)، «أسي» :
  - (٤١) ديونيسيوس سولوموس، «الكريتي» ؛
  - (۲۶) أندرياس كالفوس ( ۱۷۹۲-۱۸۹۹ )، «إيفايستا» :
  - (٣٦) بانايوتيس سوتسوس (٣٠٨-١٨٦٨)، «تحية بحر إيجه»):
- (٤٤) جورج دروسینیس ( ۱۸۵۹–۱۹۹۱ )، «أناشید البحر» و «الضباب» ؛ لامبروس بورفیراس ( ۱۸۷۹–۱۹۳۲ )، «أحبّ» ؛
- (٤٥) نیکرس کامباس ( ۱۸۵۷ ۱۹۳۲ ) «الضفَّة» : آرجیریس أفتالیوتیس ( ۱۸۶۹ -۱۸۲۳ )، «جزر رعرض بحر» :
- (٤٦) لامبروس بورفيراس، «أصوات موسيقية»؛ زاكارياس باباندونيو ( ١٩٤٧ - ١٩٤٠)، «نعاس القلك الصغير»؛

(٤٧) في مجموعة «الحياة القارَة»، الصادرة عام ١٩٠٤. وقد نشرت سونيتات «أوطان» للمرة الأولى عام ١٩٠٥؛

- (٤٨) «شرق»:
- (٤٩) لقد شرع كازنتزاكيس في تأليف القصيدة في عام ١٩٣٥ وفرغ من تأليفها عام ١٩٣٨؟
- (٥٠) كوستاس ستيرغيربولوس، «٣٣٣٣٣ بيتاً من أوديسا كازنتزاكيس» في «ترحُلات»، ج١، أثينا، ١٩٨٦، ص٣٦-٩٠:
- (٥١) بانديليس بريفيلاكيس، «الأوديسا، الشاعر والقميدة»، أثينا، ١٩٥٨.
   م١٨٦٠:
  - (۵۲) نفسه، ص۱۰۸، ۲۷۸؛
- (٥٣) ديموستينيس دانيپليديس، «المجتمع والاقتصاد اليونانيان الحديثان»،
   أثينا، ١٩٣٤، ص٣-٤:
  - (٥٤) نفسه، ص٥١؛
- (۵۰) «جيل الثلاثينات»، صحيفة To Vima ، ۱۲ آنار/مارس ۱۹۹۳. مذكور في ماريو فيتي، «جيل الثلاثينات»، أثينا، ۱۹۸۷، ص۲۰۵؛
  - (۵۰) «دراسات ۱»، أثينا، ۱۹۷۶ <sup>(۱)</sup>، ص۱۹۷۰–۱۹۸۸؛
- (۷۷) إيلياس فينيزيس، «بعد ظهرٍ لبحر إيجه»، وييتروس هاريس، «الجيل الحالي لبحر إيجه»، Nea Estia ، العدد ٦٦٠، ٧٥ (١ كانون الثاني/يناير ١٩٥٥ )، ص٨٨-٣١ و٣٣-٣٥ :
- أنظر، على سبيل المثال، دراسة إ.م. بانايوتهولوس، وأطروحات ونقائض المشهد الطبيعي اليوناني، I ، منشورات النادي البيريجي اليوناني، أثينا، ۱۹۵۳ :
- (٥٩) إيلياس فينيزيس، «الطبيعة اليونانية»، مجلة Néa Estia ، العدد ١٤٢٠.
   ٥٥ (١/٦/١١)، ص٥٥٩:
- (٦٠) ديميتريس بيكيونيس، «الطبيعة اليونانية»، Néa Eslia ، العدد ٢٤٦.

### ٥٥ (١/٦/١١)، ص٥٥٨:

- (٦١) نجد الصورة نفسها لبحر مغلق لدى إيلياس فينيزيس، وفي البحار اليونانية. البحر الإيوني والإيجى روائياً»، أستيا، ألينا، ١٩٧٧، ص١٣٤ :
- (٦٢) ستراتيس ميريفيليس، «بحر يوناني»، مجلة Elliniki Dimiourgia العدد ١٩٥٧، خاص بالبحر، ١٩٥٧، ص٣٦-٢٤؛
  - (٦٣) إيلياس فينيزيس، «في البحار اليونانية»، المرجع المذكور، ص١٣٤:
- (٦٤) ستراتيس ميريفيليس، «أصوات البحر». في «ركاب»، أستيا، أثينا، من
   دون تاريخ، ص٤٩-٥٠!
- (٦٥) ستراتيس ميريفيليس، «الكتاب الأزرق»، بيرسوس، أثينا، ١٩٤٠، من ١٩٤٠، من ١٩٤٠،
- (۲۱) إيلياس فينيزيس، «الروحية البحرية لبحر إيجه. رحلة إلى أسطورة مسارق»، Néa Estia ، العدد ۲۲۱، ج٥٥ ( ١ آب/أغسطس ١٩٥٣)، ص١٩٨٠ ١٨٨٠ ؛
  - (٦٧) إيلياس فينيزيس، «بعد ظهرٍ لبحر إيجه»، المرجع المذكور، ص٢٩:
- (٦٨) إيلياس فينيزيس، «في البحار اليونانية»، أستيا، أثينا، ١٩٧٣،
   م٥٣٠ :
- (۱۹) راجع مقالة إ.م. بانايوتوبولوس في مجلة Néa Estia ، «خطاب أدبي وأسفار»، I ، العدد ۵۱، ۵۱ ( ۱۹۵۰/۱/۱۵ )، ص۸۹-۱۰۳ :
  - (۷۰) كليون باراخوس، «متوسّط»، فيكسيس، أثينا، ١٩٦٢، ص٠٠١:
- (۷۱) جورج تیوتوکاس، «رحلة إلى الشرق الأوسط وإلى جبل آتوس، أستیا، أثیتا، ۱۹۹۵ <sup>۱۳</sup> ؛
  - (٧٢) جورج تيوتوكاس، المرجع المذكور، ص ٢١؛
- (۷۳) ا.م. باناپرتوپولوس، «جُعْلٌ مقدّس .I. M. مصری، إیکاروس، أثینا، ٥٠٠ مصری، إیکاروس، أثینا،
- (٧٤) أنظر، على سبيل المثال، رواية «محيط» لإيلياس فينيزيس، أستيا، أثينا،

## 1907، ص127-۱۹۱:

- أنظر مثلاً النص في أدب الرحالات «مدن ويحار»، للكاتب والناقد
   بيتروس ماريس الذي كتب في العام ١٩٥٥، ونشر في مجلة Néa Estia ،
   العدد ١٦٦٨، ٥٧ ( ١/ ٥/ ١٩٥٥) ، ص ١٦١١- ١٣٣٢:
- (۷٦) أنظر مثلاً قصيدة «رواية ۸»، ۱۹۳۵، وقصيدة «البيت بجوار البحر»، من مجموعة Kihli ، ۱۹۶۷، المنشورتين ضمن «قصائد ۱۹۲۶–۱۹۶۱». أثينا، ۱۹۵۰، ص۸۵–۹۵ و ۲۲۶–۲۲۶:
- (۷۷) أنظر للفائدة قصيدة «ستراتيس تالاسينوس عند البحر الميت»، التي كتبت في تموز/يوليو ۱۹٤٧ ونشرت في مجموعة Kihli في العام ۱۹٤٧:
- (۷۸) أوديسياس أليتيس، «البحار الصغير»، إيكاروس، أثينا، ۱۹۷۰. الشواهد هنا من طبعة العام ۱۹۸۵، ص٣٠٥-۱۰۹ ؛
- (٧٩) ماري نويل بورغيه، «في المتوسط»، ضمن «الاختراع العلمي المتوسط مصر، موريا، الجزائر»، بإشراف ماري نويل بورغيه، برنار لويوتي، دانيال نوردمان، مارولا سيناريليس، منشورات معهد الدراسات العليا في العليم الاجتماعية، باريس، ١٩٩٧، ص٧-٢٠٠؛
  - (۸۰) محينة Avghi العدد ۲۸،۷۸ حزيران/يونيو ۱۹۹۸ :

## تاكيس تيودوروبولوس

تخوم البحر الداخلي ترجمه عن الفرنسية بسام حجار

إن الروابط التي تربط البحر بالأساطير اليونانية تقوم على سوء فهم. سوء فهم يدعى عوليس، أي أحد الوجوه التي تتردد بإلماح في حضارتنا. إنه رجل متعطّش للمغامرات، ومستعد دائماً لخوض التجارب الجديدة التي تتيحها له العياة: مقبل، دونما تردد، على استخدام ما بجعبته من مراس وحيلة لاستكشاف العالم الشاسع الأمداء على نحو أفضل. وكلما كأن العالم مجهولا بالنسبة له ازداد سعيه لاكتشاف حقيقة كنهه.

ولعلّ الصيغة الأكمل لهذه الأسطورة، تطالعنا لدى قسطنطين كافافي، شاعر الإسكندرية، في قصيدته إيثاكا. ففي العمق، تشكّل هذه الرغبة المعلنة في أن تكون «الطريق طويلة» من أجل «بلوغ إيثاكا»، جوهر حياة بأكملها: ذلك أن القوة التي تبعدك عن غايتك هي التي تضفي عليها، في الوقت نفسه، قيمتها. لذلك فإنّ «صباحات الصيف» وكلّ «الروائح المسكرة» للرحلة تلك هي التي تسبخ قيمة ما على إيثاكا الصغيرة القليلة الشأن في النهاية. ومثل هذا التفكير يردد أصداء المبدأ التراجيدي القديم الذي يقول إن علة واحدة وحيدة هي التي، في وقت معاً، تجعل الحياة غير صالحة للعيش وتمنحها كلّ ما فيها من معنى.

علام يقوم سوء الفهم هذا؟ والجواب على وجه الدقّة، هو أنه يقوم على ما تمثّله هذه الصيغة من افتراق عن صيغتها القديمة، أي عن عوليس هوميروس وإيشاكا خاصّته. لأنّ ذاك اليوناني الماكر والذي كان على الفتيان الأثينيين جميعاً أن يحفظوا مغامراته عن ظهر قلب، لم يكن شغوفاً بالمغامرة. ولم تكن رحلته الأسطورية سوى شَركِ أوقعه فيه القدر – القدر الذي كان، في حالته تلك، يتماهى مع الأفق البحري.

أمًا هو فلم تكن لديه أدنى رغبة في السفر، شأنه في ذلك شأن ذلك البطل الهوميروسي الآخر، آخيل، الذي سيرتدى زيًّ امرأة ويلوذ بجزيرة سيروس متخفياً لكي ينجو من التجنيد. لم تكن لدى عوليس أي رغبة في الاختلاط بمجهولين، كما لم يبد، على الأرجع، أية حماسة لاكتشاف ما قد تكون عليه «عادات ذلك العدد الكبير من البشر» الذين ستضطرة الظروف إلى لقائهم والتعرف بهم. ولعله كان يفضل ألف مرة البقاء في مملكة إيثاكا الفقيرة التي يعرفها.

فقد يكون المرء واسع الحيلة ومع ذلك يؤثر البقاء في بلده.

الجميع يعلم الأسباب التي حثته على الرحيل. وسواء كان غرضه الذود عن شرف ميليناس المجروح أو إرضاء طموحات أغاممنون، يجد عوليس نفسه منضوياً في صفوف الآخيين في حرب طروادة التي لا تنتهي والتي كان الغرض منها إعادة ميلانة، المعمروق، إلى وادي أوروتاس. طبعاً لا يسعنا التنكر لحقيقة أن وراء هذه القيم المعلنة تكمن دسائس أرباب الأولمب الغريبي الأطوار، ولكن ثمة أمر مؤكد: وهو أن اليونانيين يذهبون لخوض بعد ذلك، عن عدم اكتراثهم بهاتين القيمتين، فإن صنيعهم هذا، كان، إن لم أكن مخطئاً، سابقة في التاريخ حيث الجمال يكتسب من الحظوة ما يجعله سبباً يموت الإنسان لأجله، وسبباً يودي بحياة الحلود كبيرة من الأبطال.

يضحي هكتور وآخيل بحياتهما في سبيل حُسن هيلانة، وبصنيعهما هذا يقدمون هذا الجمال هدية لعالم الفانين.

والحال أنَّ لا شأنَ لعوليس في كلَّ هذا. والظاهر أنه لا يفقه شيئاً لا من الجمال ولا من أي شيء من هذا القبيل. إنه ينصرف إلى بناء حصان طروادة، ويساعد اليونانيين على فتح المدينة ويعين ذلك الفاشل ميليناس على استرداد امرأته، ثم يعود من حيث أتى.

أثناء هذه الرحلة، سوف يضطر إلى ملاحظة بعض الأمور، ومن ثمّ تدوينها، كما سيضطر إلى لقاء عدد كبير من النساء الحسناوات، وأن يخوض عدداً من التجارب ويختزنها، ما سيفضى به إلى مملكة

الموتى – أي أنه سيتخطّى طبيعته كإنسان فان، باعتبار أن هبوط البشر إلى عالم هاديس لا يمكن إلاّ أن يكون رحلةً من دون عودة.

قد يخلص وعينا الحديث إلى الاستنتاج بأنها، في حاله هذه، سانحةً لأن يكتشف نفسه بنفسه.

والحال أن منا يبدأ سوء الفهم. ذلك أن عوليس لم يفقد ما يبرر حاجته إلى اكتشاف نفسه بنفسه. فمثله ليس مثل أوديب الذي، بعد أن حلّ، ببراعة فائقة، لغز السفنكس الذي وراءه يحتجب الكائن البشري، ويعد أن اعتلى عرش طيبه، ما عاد مدركاً إلى أين أفضى به ذلك. ولأن المرء، أخيراً، إذ يبلغ الخمسين من عمره – وهي السن التي لا بد أنه بلغها عندما اندلعت مأساة طيبه – لا يحتاج إلى كامل قواه العقلية لكي لا يختلط عليه أمر المرأة التي ضاجعها أو هوية الرجل الذي قتله أثناء شِجارٍ محتدم. فمقارنة بأوديب هذا، يبدو لى عوليس رجلاً على قدر كبير من الرصانة.

إنّه يعلم من يكون: إنه عوليس، ملك إيثاكا، ابن لاييرت وأنتيكليس، وزوج بينيلوب، ووالد تيليماك وسيد أوميه. وهو يعلم أيضاً ماذا يريد. إنه لا يريد أن يكون إلا ما هو عليه فعلاً يريد أن يعود إلى دياره. إذ لا تعنيه كل الليستريغون والسيكلوب والكاليبسو أو السيرين والسيرسي والنوزيكا. وما شأنه هو بثمار اللوتس، ما دام مالكا لجذوع أشجار الزيتون التي تتيح له التعرف إلى إيثاكاه؛ وما شأنه هو بأولئك النساء جميعهن ما دامت بينيلوب في انتظاره؟

لا أدري لِم يحدوني الميل إلى وصف هذا السلوك بأنه «متوسطي». وليس ذلك، بأية حال، لمعايير جغرافية بحتة. بل الأحرى لدواقع أخرى، أشد مميمية، مرتبطة بالمتخيل، المتخيل الذي استطاع، منذ أزمنة سحيقة، أن يجعل صفحة المتوسط الزرقاء مضماراً محفوظاً للمرثي، للمعروف وللأليف. كأن العين التي لم تكتشف هذا البحر من قبل، تعرفه جيداً حتّى قبل أن تراه. أما

بالنسبة لليونانيين فكان مضمار اللامرئي يبدأ مما وراء تخومه، مما وراء أعمدة هرقل، في منطقة المحيط

في المتوسّط لا يكتب للمجهول ازدهار. المعروفُ هو الذي يطالعكَ فيه، محتجباً طيَّ النور، قابلاً لأن يكتَشَف.

تحضرني تلك الرحلة الأخرى إلى المتوسط التي قام بها، قبل أن 
تندلع الثورة اليونانية بعام واحد، في القرن التاسع عشر، ملاحان 
فرنسيان، كانا لا يزالان عندها في مطلع شبابهما، هما دومان 
دورفيل ( Dumont d'Urville ) وفرتييه ( Voutier ). وكان الأول 
تلميذاً ضابطاً، والآخر ملازماً بحرياً، وكانت بارجتهما، المدعوة 
إستافيت ( Estafette ) قد رست في مرفأ ميلو ( Milo ) – وهو 
مرسى على طريق إزمير في ذلك الوقت –، عندما اكتشف أحد 
فلأحي الجزيرة، ويدعى يورغوس ( Yorgos )، في حقله، ويمحض 
المصادفة، تمثالاً سيصبح علماً يستقطب الأضواء في تاريخ الفن، 
وأقصد بذلك تمثال «فينوس ميلو».

وإذا بهذين الملاحين الغافلين عن كلّ شيء يلتقيان الجمال المطلق.

غير أنهما لم يكتشفا إلا ما كانا يعرفانه جيداً. لقد التقيا ذلك الشيء الذي كانا يعلمان، مسبقاً، حتى قبل أن يلمحاه، بأنه يطابق مثال الجمال الذي يحملانه في أعماقهما. وقد تكون تتمة الحكاية هي التي تحمل المزيد من التشويق. فعندئذ قصد البحاران القسطنطينية حيث أقنعا السكرتير الأول في السفارة الفرنسية هناك، السيد دو مارسيلوس ( de Marcellus ) أن يتبعهما ومعه المال، ثمّ، بعد أن ابتاعا التمثال من وجهاء الجزيرة، حملاه متنقلين به في أرجاء المتوسط، من إزمير إلى الإسكندرية، حيث عرضاه من ميناء إلى ميناء، قبل أن يسلماه إلى لويس الثامن عشر.

وعندما يقوم رحَالة آخر، مفتوناً بتلك الأماكن، وهو الذائع الصيت فرنسوا رينه دو شاتويريان، برحلته إلى المتوسّط – في

الرحلة من باريس إلى القدس --، فهو إنما يفعل لغرض العثور على المعروف، العثور على المعروف، العثور على المعروف، العثور على الأشياء التي يعرف كيف يجدها مسبقاً، أو، في الأقل، يتوقّع أن يجدها. دائماً يحضرني ذلك المشهد على مقرية من إسبرطة، حيث من قمّة هضبة ميسترا، تلوح له خرائب نائية في قعر الوادي، فإذا به وقد أيقن أنها ضريح ليونيداس، يهمز فرسه صائحاً باسم الملك الذي سقط في معركة التيرموفيلس منذ قرون خلت. وامّا لم يسمم جواباً، يخلى مقدم المشهد مغيظاً.

## إن لم يكن ذاك حقيقة، فهو ( في الأقلِّ ) لُقية حسنة.

رحّالة آخر ، يدعى شليمان ( Schlieman )، زار مناطقنا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قيضَ له أن يكون أوفر حظاً. فهر لم يكتف باكتشاف طروادة في سياق حفرياته في هيسارليك، بل اعتقد، في موكينيا، خمسَ مراتٍ متتالية، بأنه عثر على جثمان أغاممنون عند اكتشافه للأضرحة الملكية الذائعة الصيت في باحة القصر.

إن حكاية شليمان، على هذا الصعيد، هي الحكاية المتوسطية النمونجية. فهو ذا رجل الأعمال الألماني الذي سيضطلع بالدور الأرل في الحقبة الرومنطيقية للأركيولوجيا، والذي «يهبط» باتجاه البحر لكي يبرهن على الوجود الفعلي لهذا العالم الهوميروسي الذي كانت الأوساط الأكاديمية تقول، آنذاك، إنه مجرد رؤية ذهنية وليدة عبقرية شعرية. ولم يتوان المنظر الطبيعي عن توفير ما كانت مخيلته قد تصورته مسبقاً.

في المتوسَّط، لا أحد يسعى لاكتشاف ذاته. فالجميع يعرفون ذواتهم قبل أن «يهبطوا» إليه، ولا يأتون إليه إلا لكي يلتقوا ما يعلمون مسبقاً أنهم واجدون فيه، من دون أن يكونوا قد رأوه من قبل. لم يكن، في يوم، هذا البحر مجهولاً.

لم يكتشفه أحد. ولم يحثّ أيُّ مستكشف ذات يوم. لطالما كان قريباً ومعروفاً ومألوفاً.

هنا لم يكن المكان يوماً عرضةً لفضول القبطان آشاب. فمويي ديك، الحوت الأبيض، وذاك الجزء المجهول من البحر، ينتمي إلى المحيط، إلى قيعان تلك الأمداء الشاسعة التي لا تحدّها حدود.

## المتوسّط صنعته التخوم.

قد يقال إنّ البحر الذي أصفه يبدو بحراً يونانياً، وأنني إذا التفتّ قليلاً إلى أسفل، إذا التفتّ إلى التوراة أو العرب، فسوف يتغيّر المشهد كلياً. من دون شكّ. غير أن هذا لأنّ كلاً منا يحمل في داخله متوسطه الخاص. هناك متوسّط يوناني، كما هناك متوسّط للبنادقة كما للرومان، وهناك متوسّط معركة ليبانت، المتوسط العربي العظيم، ومتوسط حملة نابوليون، ومتوسّط اليهود المكبوت، ومتوسّط موسوليني الذي لم يحدث، ومتوسّط فاليري الشعري، ومتوسّط لورد بايرون الرومنطيقي، ومتوسّط وينكامان الكلاسيكي، وهناك المتوسط الآخر، متوسّط طنجة، ومتوسّط البيتنيكس الذين حاولوا أن يحطموا فيه زمن الحياة.

والهويّات؟ المتوسط مكتظّ بها. على ضفافه نعثر على هوياتٍ عرقية، ولغوية، ودينية وقومية وثقافية وتاريخية، وكلّ ما نشتهي من الهويات. فكلّ منا يعرف ذاته ولا يتوانى عن إسقاط ذاته على زرقة هذه المياه لكي يكتشف أن لا وجود لذات نفس واحدة. بل هناك كثير منها.

على هذا النحو تقريباً أفهم عبارة كامو الشهيرة: «المتوسط له عنصره التراجيدي الشمسي». نورُه تراجيدي لأنن نوره يتكشف عن تعدده الباطني، وتعارضات شفافيته الخاصّة، والظلام الذي يساكن نوره كما حدود صمهميّته.

ولنا، نحن المعاصرين، رعايا الحضارة العالمية المتحضرين كثيراً — ذلك أننا برغم كوننا متوسطيين، فإننا ننتمي إلى هذه الحضارة العالمية —، هذا الظلام هو الماضي. طبعاً كلّ منا يحمل ماضيه في داخله، غير أنّ هذا، على أهميته، لا يُعتدُ به. ما يعتدُ به هو أننا نتشارك جميعاً في هذا الماضي، في حقيقته والتوترات التى يولدها حضوره فيما بيننا.

الأطلال هي جزء من المصادفات الأمش فننة والأكثر تمييزاً للمنظر المتوسطي الطبيعي: إنها حضورات للحياة الراهنة. إنها على مقرية منا، نشاهدها، ونستطيع لمسها، ومثل هذا الشعور يتخطّى، بخفّة، قيمتها التاريخية أو الأركيولوجية، مهما كانت. فالمتوسط ماذا عساه يكون لولا هذه الحضورات، لولا الأهرامات، أو الثار ديلوس، أو سيجيستا أو قرطاجة أو دوغا، لولا معمار القديسة صوفيا أو سنان في استانبول؟ وهل كنّا لنجرو على الكلام عن متوسط ما لو لم توجد تلك الغضون المرتسمة على محيًا الحياة الحديثة، المحفورة في الرضام والغرانيت والفلّيس، تلك الخبات الهيروغليفية التى تشرع المتخيل وأفقه؟

يعنيني حضورها أكثر مما تعنيني كلّ الأخبار التي تنقلها لنا حول هذا الماوراء المخبوء تحت أشناتها أو في جوفها. إنها هنا لكى توشّر إلى معالم حركة، إنها هنا لكى تقولب توبّرات التماين.

إنها هنا لكي ترسم هدودها الفاصّة، الحدود الداخلية لحاضرنا.

كان أول من تمثّله، قبل بحرنا ( Mare nostrum ) بزمن بعيد، هو هيرودوتس المولود في هاليكارناسيوس. والحقّ أنه يشير إليه بوصفه «بحرنا» في التمهيد لـ «أخباره»، حيث يصف الحادثة التي بحسبه كانت هي سبب النزاع بين اليونانيين والبرابرة: اختطاف إيو، إبنة إيناخوس، ملك آرغوس، على يد تجارٍ فينيقيين.

أتخيّل المؤرخ سارداً أخباره غير المعقولة في ساحة أثينا

العامّة، بتلك اللهجة الإيونية التي تميل إلى استبدال الألف هاء. في الحقبة ذاتها كانت المدينة في حال غليان. على الهضبة المقدّسة تجري أعمال تشييد البارتينون؛ وأوريبيدس يحدوه الأمل في أن يجاور، ذات يوم، مجد آشيل وسوفوكليس الذي يكاد أن يكون معاصره، فيما الإصلاحات الديموقراطية الموروثة عن كليستينس لا تصمد أمام المؤسسات المتقدّمة على الدوام التي ينشئها ذاك السياسي الطموح الذي يدعى بيركليس.

نحن تقريباً في منتصف القرن الخامس: إنّ التحالف الأثيني يشمل مدناً تابعة على ضفاف هذا البحر الذي هو بحره (بحر التحالف)، ويسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط كلّه، لا بل يتخطّى حدود هذا الحوض؛ في أثينا، يقول أناكساغوراس أن الذهن البشري قادر على تأويل الكون، وهيرودوتس يسرد أخباره «لكي لا تسقط مآثر اليونانيين والبرابرة طيً النسيان».

ويسهم، هو أيضاً، في مجالات التجديد في زمانه. فمن خلال 
تدوينه «أخباره»، يمهّد للفكر الإنساني سبل عالم جديد: عالم هذا 
الزمان الذي يتخطى الحياة البشرية، لكنّه ليس صنيع الآلهة أو 
الخلود. إنه صنيع البشر، «صنيع من سيأتون»، الذين سيدعو 
بيركليس، بعد ذلك بأعوام، في رثائه، إلى امتداحهم للتكفير عن 
موت الأثينيين الذين سقطوا في القتال خلال العام الأول من حرب 
البيليونيز.

الحال أن هيرودوتس، إلى زمن الستاريخ، يكتشف أيضاً شخصيات المأساة، أو الأحرى، لكي نستخدم مصطلحات القرن الخامس قبل الميلاد والتي لا تختلف عن تلك التي نستخدمها اليوم، شخصيات التراجيديا. ذلك أنه كما في مسرحيات سوفوكليس الجميع على حقّ، كريون وأنتيفون، كذلك الأمر في أخبار هيرودوتس، البرابرة، كما اليونانيون، على حقّ. فالطرفان يقاسمان الوزر نفسه، ذاك الذي يفرضه الجانب الإلهي من الوورد، وهو وزر الحسد والعنف.

لا جدوى من تكرارنا هنا أن مصطلح برابرة لدى هيرودوتس لا يحتمل أي معنى انتقاص، وأنه يسمّى واقعاً بشرياً للإشارة إلى ما هو ليس يونانياً. لذا ينبغي الاعتراف بأنه درس متميّز في التسامح من قبل مؤلفنا الرحّالة أن يذهب إلى المقلب الأخر من «بحرنا»، إلى ما وراء التخوم التي يرسمها على طول الأفق، لكي يعاين كيف يعيش الناس هناك، وما هي عاداتهم ولغاتهم، وبأيّ آلهة يؤمنون. وأحسب أن مثل هذا الغضول يدين بالكثير للألفة المتوسطية، الفضول الذي يثير فيك الرغبة في التعرّف إلى وجه «الآخر» — حتّى لو كان هذا «الآخر» هو عدوك.

ريّما لا يكون هذا الفضول غريباً عن الاحترام العميق الذي تثيره في الفكر اليوناني مملكة الإله بوزيدون ( Poseidon ). ذلك أن السطح الأزرق لمياه المتوسّط ما زال يمتلك تلك الصفة الإلهية: فهو إذ يعكس لك وجه «الآخر»، إنما يظهر لك أن هذا الوجه لا يختلف البتّة عن وجهك. والبحر نفسه يغدو بذلك، ويما يتجاوز اللغات والأعراف والعادات، الحافز الحقّ لوجود يتخطّى حدودك الخاصّة.

وعندما صاح المرتزقة الناجون من جيش العشرة آلاف بعبارتهم الذائعة «البحر! البحر!» التي نقلها كزينوفون ( Xenophon ) في مؤلف «آناباز»، ألم يكن لصيحتهم هذا المعنى بالذات – بصرف النظر عن حقيقة أن الجنود حين رأوا الأفق البحري أدركوا أنهم بلغوا مناطق يعرفونها ويألفونها ؟ وليس مهماً على الإطلاق ما هي هذه المناطق، وليس مهماً إذا كان البحر الذي يرونه قبالتهم ليس هو «بحرنا»، بل البحر المضياف ( البحر الأسود ). وعليه نكون أمام وجهة معاكسة تماماً للوجهة التي سلكها مستكشفو المحيط الكبار. فقد كان هؤلاء يبحثون عن اللياسة لا عن البحر

المتوسّط - فهذا هو الإسم الذي يطلقه آنج فالاشوس ( Ange Vlachos ) باليونانية الحديثة على ما أسماه هيرودوتس «بحرنا» - كان في متخيّل اليونانيين المرآة التي يتعرّفون فيها على أنفسهم. ولهذا السبب ما كانوا يقيمون مستعمراتهم، إلا فيما ندر، على بعد يزيد على الثلاثين كيلومتراً عن الساحل. أي أنهم مهما أوغلوا في الابتعاد عن وطنهم الأمّ، فإنهم ما كانوا ليبتعدوا عن الضفاف.

كانوا يريدون أن يروا البحر. والبحر، «بحرنا»، كان حدود عالمهم. ويعده، بعد أعمدة هرقل، يبدأ الماوراء، اللاشيء، ما «لا يستحقّ الذكر»، مملكة «اللامكان». ولم يكن اليونانيون معنيين بالماوراء. كانوا يريدون أن يكون كل شيء بمستوى «بحرنا»، بما في ذلك الأتلنتيد، تلك اليوتوبيا بامتياز: إذ كان ينبغي أن تكون مغمورة بالمياه هناك، بقرب جزيرة ثيرا، لكي يتسنّى لهم أن يروها من كثبانهم البحرية.

كان عالمهم، كونهم، يبدأ وينتهي هناك، عند تخوم هذا البحر، ليشمل كلّ ما تدركه حواسهم وكلّ ما تعقله أنهانهم.

غير أن المرء لا يلامس تخوم عالم البشر من دون أن يمس الجانب الإلهي من الوجود. وخطأ الملك العظيم أحشويرش أنه لم يدرك هذا الأمر, ريّما لأن الهته هو مجرّدة من الشكل. أو ريّما لأنه، هو نفسه، يُماهي البحر بخصومه اليونانيين. حتّى هو كان يرى أن البحر هو موطنهم. ولهذا يقيّده بالأغلال ويسوطه بسوطه عندما يلتقيه للمرة الأولى في البوسفور. فهل يسعى للاقتصاص منه على ما أوقعه بوالده داريوس يوم ابتلع أسطوله قبالة جبل آتوس ؟ أم أن يسعى لأن يُظهر لليونانيين بأنه قادر على تقييد كونهم كيفما شاء، وعلى تأديبه كما يردب العصاة من رعاياه ؟

سواء كان هذا أو ذاك، فإن صنيعه هو جريمة تغضب الإله. ويسرد هيرودوتس الذي ندين له بهذه الرواية، الحادثة من دون سخرية أو تعال بل على الضد من ذلك، يأخذه على محمل الجدّ، وينتهز المناسبة للتذكير بالأقوال الحكيمة لمستشار الملك الأعظم، الذي يحاول أن يقنم أحشويرش بالتخلّى عن حملته لأنه يخشى،

«ألاّ يحيط به بحر، وألاّ تتسع له يابسة». وأي غلِّق قد يستخفّ بكائن بشريّ يفوق الرغبة في الكِبرِ حتّى «لا يحيط به بحر، ولا تتسع له يابسة» ؟

نعلم عواقب جريمة أحشويرش. فسوف يبتلع البحر خططه. إذ يهلك قسم من أسطوله جراء إعصار قبالة رأس أرتيميسيون، حيث سيلقى الملك هزيمته الأولى. ثمّ تعقب الإعصار معركة سلامينا. وسوف تسحق فلول جيشه أخيراً، ذات يوم، على أثر معركة بلاتيه، عند مضيق ميكالا بين جزيرة ساموس وآسيا الصغرى.

بمضيّ بضعة قرون يبدو أن البحر قد حافظ على قدراته الإلهية 
كاملةً. ففي «الفتيات الصغيرات والموت»، تحفة الكاتب ألكسندر 
باباديامنتيس، تتعرّض الشخصية الرئيسية، وتدعى فرانكريانو، 
بعد قتلها أربع فتيات صغيرات لتجنبهن تلك الحياة المائسة 
والمدقعة التي تنظرهن على جزيرة سكياتوس، للغرق فيما تسعى 
للنجاة من مطاردة خفراء الصيد. ويحرص المؤلف على التوضيح 
بأنها تموت ضحية عدالتين، عدالة البشر وعدالة الآلهة. وينبغي 
القول هنا إنّ باباديامنتيس كان مؤمناً، تقياً، وإنه كان يعشق 
الإنشاد ضمن خورس الكنيسة وإنّ لقبه الأدبي كان «راهب 
العالم».

بعد قرون طويلة من التاريخ، كف «بحرنا» كما سماه هيرودوتس عن أن يكون بحر اليونانيين، إلا ربّما في فترة سيادة الإمبراطورية البيزنطية التي كانت تشمل بلاد البلقان والشرق الأدنى الحالي باستثناء الأراضي اليونانية. لقد غدا المتوسّط «بحر» الرومان، ثم انتقل إلى سيطرة البنادقة والعرب والعثمانيين. غدا ساحة لتحركات المشرقيين والصليبيين، والمكان الذي اختاره اليهود لتيهانهم إثر طردهم من أسبانيا. أما اليونانيون فقد كفّوا عن الالتفات إليه. تظاهروا بأنهم لا يرونه، وإن استمروا، حتى أواسط القرن التاسع عش، في العيش مبعثرين على طول حوضه الشرقي، من أثينا إلى القسطنطينية، أو إزمير أو الإسكندرية.

ريما وجدتم أنني لا آتي بجديد. فالذائع عن اليونانيين أنهم لا يهتمون إلا بأنفسهم. حتى لو قابلتموهم بالعالم أجمع، فإنهم لن يتحدثوا إلا عن ذات أنفسهم. والحال أنه إذا كانت ذات النفس هذه، إذا كان الأنا اليوناني هذا، ينبعث مجدداً على ساحة العالم الحديث، فإنه لا يدين للمتوسّط بذلك، بل للغرب الذائع، للنهضة، للكاربوناريين (أنصار حركة الفحامين)، أو لجيوش نابوليون التي ينتظرها الجنرال تيودور كولوكوترونيس. إنَّه يدين لكلُّ أولئك المضللين، غير القابلين للإصلاح من الرومنطيقيين الإنكليز والفرنسيين والألمان الذين آمنوا بأنَّه ما من تاريخ مهما بلغ من القذارة قد يلطِّخ الأبيض الناصع، و«نزلوا» إلى بلادنا لكي يبرهنوا على صحّة ما يؤمنون به. إنه يدين لتلك المتاحف الضخمة التي ترسّخ دعائم أوروبا الحديثة، يدين لفيفان دونون ( Vivant Denon ) الذي يريد أن يجعل من اللوفر خاصّته ملاذاً تستردُّ فيه كلُّ هذه التحف الفنية المعنى الذي حرمت منه في مواقعها الطبيعية. ويدين به لروسيا والبلقان الأرثوذكسية - وإن كان علينا أن نقر بأن «النزعة البلقانية الجامعة» التي دعا إليها ريغاس فيليستينليس تتخطِّي إطار الرعية الأرثوذكسية الخالصة.

إنّ «اليونان البيضاء» ليست مجرد خدعة سياسية استخدمها اليونانيون في معركة نافارين والغرض الوحيد منها إقناع حماتهم الغربيين «الحمقى» بأنهم يستحقون أن يُنجدوا. لا، فاليونان البيضاء محفورة في جيناتهم الوراثية، وهي جزء من تلك الطباع الوراثية التي يتوارثها اليونانيون من جيل إلى جيل في نفس موقف ذلك الجنرال الأمّي ماكريانيس الذي رأى نفراً من القرويين يساومون بضعة «فرنسوية» لبيعهم تمثالاً أثرياً قديماً، فصاح بهم أنهم بذلوا دماءهم في سبيل أشياء من هذا القبيل بالذات، فلا يحق لهم أن يبيعوها ؟ أو كيف يفسر موقف اليونانيين خلال حصار الأكروبول الذين ما أن رأوا الجنود الأتراك يهدمون أعمدة البارتينون لكي يصنعوا من أجزائها المعدنية يقدمون أعمدة البارتينون لكي يصنعوا من أجزائها المعدنية قذائف، حتّى فكوا الطوق الذي كانوا قد أقاموه ؟

لا أدري إذا كانت «اليونان البيضاء» محفورة حقاً في جيناتهم الوراثية، غير أن المؤكّد أنها محفورة في منظرهم الطبيعي. فلا أحد ينكر أن هذا الشعب المشاكس ذا التاريخ الغنيّ، أنَّ هذه الأقوام التي حيّرت السلطنة العثمانية، كان من شأنها أن تلقى مصيراً مختلفاً ما لم تكن هذه الهياكل السامية ماثلة أمام أبصارها كلّ صباح.

حتى الأشد أمية من بنى البشر ان يلبث لا مبالياً إزاء منظر البارتينون. باستثناء ألاريك، ملك الويزيغوت، غليظ الطباع، الذي تملكه الرينية حول أثينا. فالبارتينون لم يفقد هالته حتى بعد أن أحاله موروسيني أطلالاً، وبعد أن نهب على يد اللورد ألجين ( Elgin ). كيف لأحر أن يجده ماثلاً أمام من دون أن يطيل التفكير والتمعن محاولاً أن يفهم ما الذي يعنيه أو يمثله ؟ إنه يسعى لأن يقول لنا شيئاً، هذا مؤكد. وليس على المرء أن يكون شديد الفضول لكي يتبين ذلك. والحال أن اليونانيين فضوليون. فحين يكون المرء شفوفاً بمعرفة أتفه أسرار جيرانه، كيف يعقل أن يبقى لامبالياً حيال ألفاز تاريخه الخاص ؟

وشأنهم شأن الفضوليين جميعاً، قد يثير أهون الأمور إعجابهم: موكب باذخ، خُطَب الوداع، الأزياء الجميلة، وحتّى التوشّح بالمناديل. أو ما يفد من الفارج ولا يفهمونه. وما يثير إعجابهم أيضاً هو أنفسهم بالذات لأنهم تمكنوا من اجتذاب هذه الأعداد من الغربيين المرموقين الذين أتوا وجلبوا معهم عاداتهم الحسنة، ولخاتهم المنشدة وموسيقاهم الرفيعة ورقصاتهم مصرّة على الالتفات إلى اليونان، فلا بد أن لها أسبابها الفاصّة التي تدفعها إلى ذلك. بلى كل هذا يثير إعجاب اليونانيين وإن كان لا يخدعهم تماماً فيسخرون من القوى الحامية هذه، واصفينها برالحمقاء»، مدركين تماماً أنها ليست أرقى حالاً ما دام من عير فالعمير عليهم أن يبيعوها بثمن لا يستهان به – كما تقضى حرفة

التجارة - أناهم الذي يبالغون في تقديره.

غير أن الأمر لا يقتصر على ذلك. هناك أيضاً مسألة اللغة. فحتى لو كان الفرق بين اليونانية الحديثة واليونانية القديمة مماثلاً للفرق بين البارتينون الحالي والصرح الذي شيّده بيركليس – أي حين لا يكون الأول سوى خرائب الأخير –، فإن هذا لا يحول دون أن تكون اللغة هي نفسها. ناهيك عن أن اللغة اليونانية الحديثة تمتلك ميزة أن تكون لغة حيّة. ولهذا السبب لا يجد اليونانيون اليوم أي صعوبة في الاستماع إلى أكثر مواطنيهم فصاحة وهم يزاولون ميولهم الأتيكية وسط حشر من الناس الذين يرطنون باليونانية الحديثة – إن لم ينطقوا بالألبانية، أو اليونانية المشرقية أو ذلك المزيج الملحن من اليونانية الإيطالية الذي يرطن به أهل الجزر الإيونية.

ثمّ هناك مسألة الأرثونكسية. فبعد أن تماصت بشق النفس من الملاذ الذي وفّرته لها الإمبراطورية البيزنطية، تطالب الكنيسة اليونانية بحظوتها في الحياة الروحية لشعبر يدين لها بالكثير ليدين لها ببقائه حتّى. فمن غير الممكن إذاً، أن تدعه يلتفت إلى هذا الغرب الذي يبقى كاثوليكيا أو بروتستنتياً، أي يبقى، بأية حال غير أرثونكسي. ولهذا تنكفىء اليوم متحصنة بأشكالها شبه المتحجّرة. وكما قد يقول الكاتب إيمانويل رويديس، إنها تبذل ما بوسعها لكي تطبّق في القرن التاسع عشر المقرّرات التي اتخذت في مجمع نيقوميديا.

مما لا شك فيه أن العزلة اليونانية تعاني شقاقاً. فهي تترجّع بين أورويا ما بعد الثورة الفرنسية وبين هذا الشرق الذي يلتصق بجلدها: بين جنرالها الفلاح ماكريّانيس وبين تجارها الكرسمويوليتتين ؛ بين أساقفتها وبين أدامانتيوس كوراييس عصر الأنوار ذاك ؛ بين مجتمع بقي على قيد الحياة بمتحداته العثمانية وبين كلّ الذين يتطلعون إلى بناء دولة حديثة. لقد الستجدل «بحرنا» بحسب صياغة هيرودوتس بهذا «الشرق لنا» الذي

يتحدّث عنه مؤرّخ عَلَمٌ من طراز قسطنطين باباريغولوس والذي تمكّن من تحويل هوام اليونان الحديثة إلى نتاج أدبي: «تاريخ الأمة اليونانية من العصور القديمة إلى أيامنا هذه».

إنَّ سماعكم اليونانيين وهم يتحدَّثون عن تلك الحقبة قد يوقف شعور رؤوسكم. إذ يبدو هؤلاء القوم قد فقدوا الرشد تماماً. فها هي المقاطعة البلقانية الصغيرة من الإمبراطورية العثمانية التي استطاعت أن تسترد استقلالها بفضل نافارين، تحلم بنقل أنوار الغرب إلى الشرق. كما يتخيّل الشعب المشاكس الذي يحكمه أحد ملوك الباقيين، بأنه سيبسط وجوده ويذهب لتحرير كلِّ الشعوب اليونانية أينما وجدت. «من أجل هذه الفكرة العظيمة قاتلنا»، يصرُّح، بكلُّ جدية، في البرلمان اليوناني، رئيس الوزراء وزعيم الحزب «الفرنسي» جوانيس كوليتيس - وكان ذلك في العام ١٨٤٤، على ما أعتقد \_، ردّاً على ماكريانيس ويالاميديس. وكان النقاش يدور صول مسألة مَنْ الذين يحقُّ لهم أن يعيِّنوا في الوظائف العامَّة، وعمَّا إذا كان هذا الأمر محصوراً باليونانيين المتحدرين من المناطق المحرّرة أم أنه يشمل كلّ اليونانيين مهما كانت المناطق التي ينتمون إليها. ومهما قيل، ويقال اليوم، بأن تلك المسألة كانت مسألة جوهرية على الصعيد السياسي، فإني، من جهتى، أقرُّ بأنها ليست على قدر كبير من الأهمية. ولكنَّ الفكرة، في حدُّ ذاتها، فكرة عبقرية.

هذا الطراز من «الأفكار العظيمة» يحكم طبعاً على شعوينا الصغيرة المقيمة حول المتوسط بأن تؤدي أدواراً ثانوية في معترك التاريخ الحديث الكبير. والحال أن ما يعني اليونانيين هو الأدوار الرئيسية في التاريخ يضطلع بها الغرب، أو، في الأقل، ما يقع إلى الشرق أكثر قليلاً من اليونان. ولكن لحسن العظ، وعلى الرغم من الشقاقات الداخلية المحتدمة، فإن اليونانيين أنفسهم لديهم الشعور المُطَمِّئِن بأنهم يحتلُون مقدم ساحتهم الخاصة.

إذا كانوا لا يلتفتون باتجاه الجنوب، فليس ذلك لتواضع منهم - فهم يدركون جيداً أنهم لا يمتلكون الإمكانات المطلوبة - بل بدافع الكبرياء. بلى، الهونانيون كانوا وما زالوا أصحاب كبرياء. وهو، بأية حال، أمر حسن، لأنهم لولا الكبرياء الثقافي الملازم لطبعهم، لريّما ما كانوا اليوم موجودين.

ما أن تراءى لهم العالم الحديث، تماهوا بأدوار التاريخ الرئيسية. فهى الأدوار التى أرادوا أن يحاكوها.

المتوسط الحالي، من حيث موقعه على كرة الحضارة العالمية الأولى في التاريخ، ليس في الحقيقة، سوى لغن إنه لغز في نظر بهروقراطيي بروكسيل الذين يشعرون بأن من واجبهم مد يد العون لأهلهم في الجنوب، الفقراء على نحو لا شفاء منه، والمشاكسين لأنهم كذلك. إنه لغز في نظر زعماء واشنطن الذين يذهلهم حجم المشكلات التي يتخبط بها العالم الآخر. وهو لغز في نظر المتوسطيين أنفسهم الذين وإن كانوا يلتفتون إلى كل المزايا التي تنعم بها البشرية، يرفضون التخلي عن اختلافهم.

مم يتكون هذا الاختلاف؟ أولاً، ذلك التعصب الديني الذي لا خلاص منه، كذاك المتفشي في الجزائر. ثم الشقاقات المتورَمة كتلك التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة، والتي ما زالت تعاني منها منذ انهيار النظام الاشتراكي الذي أقامه تيتو. والتباينات الاقتصادية من قبيل تلك التي تفرق بين إيطاليا الجنوب وإيطاليا السمال. والتوترات على غرار تلك المستمرة في بحر إيجه بين اليونان وتركيا والمسببة لفضيحة خط التماس الذي يقسم جزيرة قبرص. وهو، أخيراً، لختلاف مكون من مواجهات تتخطى قدرات أبرع الدبلوماسيات وأشدها نفوذاً، كتلك المواجهات المستمرة في إسرائيل وفلسطين.

مما لا شكّ فيه، أنه من غير الممكن، من وجهة نظرٍ سياسية، الكلام على متوسّط واحد. ويهذا المعنى، لا صلة للجزائر ببلدان ه ه المتوسط اليوناني

جنوب الاتحاد الأوروبي. كما لا صلة للضفة الغربية من المتوسط بضفته الشرقية حيث الحرب مقيمة في مسعى كلّ يوم.

ليس من شأن فكرة المتوسّط أن تشكّل برنامجاً سياسياً، كما أنها لا تشكل إيديولوجية. لذلك فإننا إذا أردنا مقاربته من هذه الزاوية، نغامر حتماً، وفي أفضل الأحوال، بالاستغراق في فهم للوجودِ مستلهم من الدعاوي السياحية: نبوعٌ من «السادي المتوسطى الثقافي»، أو «الرحلة السياحية في أرض الاختلاف» من شأنها، لسعادة بعض المتقاعدين الميسورين، أن تجرى فوق مياه «الأزرق الكبير». ذلك أنه من العسير الكلام على المتوسِّم! إذا أغفلنا ذِكْرُ «الأَزْرِقِ الكبير». فهو، على الأرجح، القاسم المشترك الوحيد، من حيث الهوية، الذي يمكن أن نجده فيه. فمن منا لم يسمع أو يقرأ عن «رابطة الأعراف» المتصلة، من دون شك، بالعادات الغذائية والمناخ والهويني في إبداء ردّ الفعل؛ غير أن الجميع يعلم أن مثل هذا الخطاب قائم على الإغفال؛ على إغفال جوانب كثيرة من الواقع الذي يسعى للإحاطة به. ففي مجال الفكر، وعلى الضدّ مما هو حاصلٌ في مجال التصوير، لا تفضى بنا الانطباعية إلى ما يستحقُ الذكر؛ ثمَّ أن من ينكبُ، على غرار انكباب الباحث في الإناسة، على حياته الخاصَّة دارساً ممحَّصاً، فإنَّ الاحتمال الأغلب هم أنه سيعمد إلى بترها وتشويهها.

لم لا يصرّح أحدٌ بأنَّ القاسم المشترك في المتوسَّط كلّه هو دمامة تجمعاته السكنية الحديثة؟ من القاهرة إلى بيروت ما بعد الحرب، ومن أثينا إلى الضفاف المتوسطية من أسبانيا، ينتابنا الشعور قبالة هذه المدن المشيّدة من علب هائلة الحجم مرصوفة على الأرض، بأننا حيال مدن شيّدت من قبل قبائل من الرُحُل الذين سعوا ببساطة إلى امتلاك سقف وأريعة جدران تظللهم.

أما بشأن ما تبقّى، فكلّ شيء مختلف. فلكونه مقسّماً بين شمال و وجنوب، بين شرق وغرب، ومنقسماً على صعيد السياسات والأديان، وبلا مركز حقيقى - إلا إذا نظر إليه من بعيد، من بعض

مدن أوروبا الوسطى -، ليس المتوسّط واحداً. إنه متعدّد.

وإذا شئنا أن نحد «هوية متوسطية» ما، سوف نجد أنفسنا، كما هي الحال دائماً عندما تتعلق المسألة بالهوية، مرغمين على البدء بعملية استبعاد. ولكن، هل يمكن النظر في المسألة إذا أغفلنا العالم اليوناني الروماني ؟ طبعاً لا. فمما لا شك فيه أن اليونان وروما، وكذلك، من قبلهما، مصر، تشكل جوانب جوهرية من تاريخ المتوسّط ومع ذلك هل يمكن أن نحصر في مساحة حوضه فقط حضارة بأكملها أنجبت، ولو منذ آلاف السنين، بذور الحضارة العالمية الحالية، وقدمت نموذجاً للحرية الفردية، والمجتمع المنفتح، والتنظيم السياسي الحديث ؟ فهل يمكننا القول إن شيشرون هو مؤلف متوسطى ؟

أو حتى كيف يمكن الكلام، بجدية، على التراث اليهودي العريق مع إغفال حقيقة أنه نشأ على ضفافه ؟ ولكن هل يمكن حصر هذا التراث ضمن حدود «هويته المتوسطية»؟ هل يمكن التأكيد حقاً أنَّ المسيحية هي ظاهرة متوسطية، وإنَّ كانت ولدت في المتوسط المشرقي، ونطقت باليونانية والتصقت بمحيط «بحرنا» الروماني، لكي تبشر بتعاليمها ؟ كيف يمكن القول حقاً إنَّ النهضة الإيطالية كانت مجرد ظاهرة متوسطية، وإن كانت قد نشأت على ضفافه الشمالية ؟

مما لا شكّ فيه أن المتوسّط، كهوية، يبدو أقلُ غنى من تاريخه وانجازاته.

على الدوام يبقى حاضراً في خاطري المعلّم الكريتي دومينيكوس تيوتوكريولوس، الملقّب «غريكو». لقد كان المسار الذي تبعه هذا الرجل من أكثر المسارات متوسطية. بعد أن هجر مسقط رأسه، كريت، درس في البندقية، قبل أن يحلّ في توليدو حيث مكنّته براعته من أن يغدو فناناً تشكيلياً كبيراً. وعلى الرغم من اعتياد بصره الضياء المتوسطي، فإن من بشاهد له حاته بشعر

بأنه يبحث عن أمر إضافي: ذلك النور الداخلي الذي ينبعث من لوحته الشهيرة «منظر لتوليده»، والذي يضعفي قوّة علي بورتريهاته ولوحاته الدينية. أليس من العبث بمكان القول إن غريكو هو مجرّد رسّام متوسطي، أو بيكاسو - برغم لوحات ماعزه -، أو ماتيس، أو حتَّى فان غوغ، برغم سماواته البروفانسية العاصفة ؟

كلّ هذا لا يؤدي، على ما أعتقد، إلا لترسيخ القناعة الثابتة لدى المتوسطيين كلّهم بأنّ المتوسّط غير موجود. فليس محض المصادفة أنه علينا أن نبحث طويلاً في الأدب اليوناني الحديث، وأن ننصرف إلى عمليات تطويع ألسنية شأقة، لكي نعثر على وجود له؛ وعلى ما أعلم، الأمر مماثل في الأدب التركي. وكما أن اليونانيين لا يرون سوى بحر إيجه، وليس المتوسط، كذلك الأمر بالنسبة للإيطاليين الذين لا يرون، حين ينظرون، إلا جزيرتهم صقلية، وليس المساحات البحرية المترامية أبعد منها قليلاً.

لذلك لطالما تولد لدي انطباعٌ بأن المتوسّط، عوض أن يكون كياناً، هن بالنسبة لنا نحن المتوسطيين، ضرورة لوجودنا الحديث.

الآن وقد غدا حلم أحشويرش حقيقة، ويات العالم ينتسب إلى حكم أحادي لا شكل له حيث تسود، من دون منازع، نسبية الأرقام وتقلبات الاستثمارات في البورصة، آل المتوسط إلى الذويان وما عاد يعني أي سياسة. وإذا كان ما زال يعني شيئاً فإنما ذلك لطاقات آفاقه المتخيلة أكثر منه لما هو عليه في واقعه.

لم يكن العوليس الهوميروسي يراه لأنه لم يكن يريد أن يراه لم يكن بريد أن يراه لم يكن بإمكانه أن يرتاب للحظة واحدة بأن «هذه الأعراف والعادات لدى الناس» التي كان يصادفها في طريقه ليست سوى تخوم المملكة العائدة لإله البحر الحاقد هذا، بوزيدون الغضوب من جهته، كان هيرودونس يكتفى بفكرة أن هذا البحر كان بحره. أمًا

بالنسبة لليونانيين الحديثين الذين سعوا، منذ اليوم الذي أدركوا فيه أنهم موجودون، إلى إدراج وجودهم هذا في عالم هوميروس وهيرودوتس، لم يكن المتوسط سوى أفق جنوبهم ؛ وهو أفقٌ حقيقي طبعاً، لكنّه مسدودٌ، لأنه لا يجديهم شيئاً.

ففي انصرافهم إلى شقاقاتهم الداخلية، والتفاتهم فقط إلى بحر إيجه، بحرهم، مقيمين الحد الفاصل الكبير بين غرب تطلعاتهم السياسية وبين شرق جذورهم، بين عصر الأنوار وبين جيناتهم البيزنطية، بين الحداثة وبين الذكريات المتبقية من الإمبراطورية العثمانية، ما كان بمقدورهم إلا أن يغفلوا عنه.

ما كانوا في حاجة إليه، ولذا ما كانوا يرونه. كانوا يعيشون فوق إحدى ضفافه، وكان ذلك يكفيهم. وعلى الرغم من تبعثرهم على طول حوضه الشرقي، من القسطنطينية إلى إزمير فالإسكندرية، لم يكن يوماً هذا البحر في نظرهم هو المتوسط أليفتيريوس فينيزيلوس نفسه، السياسي المعروف، كان يتحدّث، في معرض شرحه لخطّته «التحريرية»، «عن يونان القارتين والبحور الخمسة». ففي ذهنه كان هناك بحر إيجه، والبحر الإيوني، ويحر كريت، ويحر ليبيا والبوسفور: تلك كانت البحور الخمسة في ربيته السياسية – أما المتوسط، في حدّ ذاته، فلم يكن موجوداً.

حتّى أكثر شعرائنا متوسطية، قسطنطين كافافي، هذا الرجل الذي استطاع أن يبني عالماً كاملاً انطلاقاً من العصر الإسكندري – وهو الحقبة الأكثر «متوسطية» في التاريخ اليوناني – ليست له أبصار لكي يراه، ولا كلمات لكي يصفه.

مما لا شكّ فيه أنني لا أحتاج، بصفتي يونانياً، إلى اللجوء إلى المتوسط لكي أمنح وجودي هوية إضافية. ذلك أننا، في بلدي، لا تعوزننا الهويات. أشعر بأنني يوناني بمقدار ما أشعر بأنني أوروبي، شرقي وغربي، ويلقاني ومتوسطي. إني مسربل بالهويات المتنوعة بحيث أني، في معظم الأحيان، يختلط عليّ الأمر، أنا نفسي، فأنسى

من أكون. ولأنني أشكّك حتّى الارتياب في كلّ خطاب يتعلّق بالهوية، أرفض الانضواء تحت أي إشكالية تفترض بأن المتوسّط هو هذا أو ذاك، لأنّ مثل هذا السلوك يؤدي، بصفة عامة، إلى عزل وجه من أوجه التاريخ، أو من واقعه، وجعله سمة عالبة.

لهذا ربّما افتتنتُ منذ بضع سنوات، بقراءة «منهل المتوسّط» لبريدراغ ماتفييفيتش ( Predag Matvejevic ). لأنّ المؤلف العزيز يقدّم المتوسط، في هذا الكتاب الأساسي، كمكان، كحقل تجوبُ أرجاءه فكرةٌ لا تسعى، على غرار عوليس القديم، إلى استكشاف المجهول أو الغامض، بل تسعى إلى التعرّف بالمألوف والمفهوم.

قد لا يكون المتوسّط سياسة أو إيديولوجية، وقد لا يمثّل أي شارةٍ لهوية قابلة للحياةٍ أو تستحقّ هذه التسمية، غير أن هذا لا يحول دون كونه مكاناً.

إنه مكان، مجالً، مشهدٌ طبيعيّ، وخزّان أشكال معروفة تنبقق، مألوفة وفي المتناول، وإنْ كنّا نعلم يقيناً أنها وافدةً من سحيق الزمان، في ذلك النور الذي وصفه ألبير كامق ذات يوم، بأنه «تراجيدي». لِمَ هو تراجيدي؟ لأنه يحمل في صلب شفافيته شقاقاته الخاصّة.

ما هي هذه الشقاقات؟ إنها تلك التي تخصع لنا بهذا القدر من الوضوح المشهد الطبيعي المتوسطي حيثما وُحِدَ — وعلى الرغم من أن الصديق بريدراغ ماتفييفيتش يعتبر أن هذا المشهد الطبيعي ينتهي حيث تنبت أول شجرة زيتون، فهو ينتهي، في مخيلتي، حيث أرى آخر أعمدة المشهد منتصباً عارياً، انطلاقاً من بعلبك، في لبنان، وصولاً إلى فولوييليس، في المغرب إنه شقاق يترجّح بين النزعة الكونية لحضارة لا تعترف لا بحدود ولا باختلافات وبين القيم الصميمة التي تتبنّى حقها في أن يكون لها مزاجها الخاص،

كم وكم ربد دت قائلاً بأننا، نحن اليونانيين، قد تعبنا من كوننا

يونانيين، لشدة تمسكنا – على ما يبدو – بهذه الألفيات من الذاكرة التي تحملها لغتنا، وبهذه الحظوة الثقيلة الوطأة التي ترزح تحتها رؤيتنا اليومية للبارتينون في أثينا الحديثة ؟ كم راودتنا الرغبة في التخفف من هذا الحمل لكي نحظى، نحن أيضاً، بالغفة التي يشعر بها مواطن المضارة العالمية ؟ وكم شعرنا، في هذه اللحظة بالذات، بميل معاكس، بضربر من غريزة البقاء التي تبقينا، لا على نحو سلبي أو نوستالجي، متشبثين بما نحن عليه: الشعور الأعمق أيضاً، وهو ثمرة تجربة طويلة، بأننا لو فقدنا كل هذا، لو تخاصنا منه كما نتخاص من حمل لا جدوى منه، نفقد أنفسنا ونكف عن الوجود.

إن عبء هذا الشقاق لا صلة له بالماضي. إنه عبء راهن، على غرار آثار الماضي، سواء كانت مجيدة أو مهينة، عظيمة أو قليلة الشأن، لكنّها، بأية حال، شواهد حضورات راهنة. المتوسّط منسوخ من تواريخ بدأت منذ قرون خلت، ولا يمكن أن تنتهي، تواريخ مرتبطة بوجودنا نحن. ويصفته مشهداً طبيعياً، يحمل هذا البحر بين جنباته مسألة هذا الشقاق بالذات. نحن نحتاج إلى المتوسّط كما نحتاج إلى شقاقاتنا وتخومنا.

أي أننا باختصار لن نتمكن من الاستغناء عنه، لأننا، اليوم، في مطلع القرن الواحد والعشرين – وهو القرن الذي ينبغي له أن يكون شعرياً، بحسب عبارة صاغها أدغار موران مؤخراً، أو الذي سيكون روحانياً أو لا يكون، كما قال، قبله، أندريه مالرو –، في مطلع هذا القرن إذاً، وسواء عشنا في غمرة الشعر أو في غمرة الجانب الإلهي من الوجود ( في غمرة الخلق إذاً )، نحن نعلم بأننا مضطرون لإعادة ابتكار شروط حريتنا، هذه الحرية التي ما عادت سياسة تقودها بعد اليوم. إن إعادة ابتكار تخوم هذا الشقاق الداخلي الذي يكمن بين طيات المشهد المتوسطي، وفي غموض زرقته، تنتسب إلى التبعة الثمينة لهذه الضرورة بالذات.



THALASSA